# Jimil dialin دكتور عبد الوهاب المسيرى



## نصوير: محمد أحمد

حسن

تنسيق:

سور الأزبكية www.books4all.net

### انهيار إسرائيل من الداخل

د. عبد الوهاب المسيرى



تصميم الغلاف: شريفة أبو سيف

#### مقدمة

الظاهرة الصهيونية ظاهرة مركبة لها أبعاد كثيرة، فقد ظهرت كفكرة في أوربا في أولخر القرن السابع عشر، وتم بلورتها في منتصف القرن التاسع عشر، ثم ترجمت نفسها في البداية إلى المنظمة الصهيونية العالمية في أوله فر القرن التاسع عشر، ثم أخيرًا إلى الدولة الصهيونية في منتصف القرن العشرين. وهي دولة توسعية ضمت كل أراضي فلسطين، وقامت بغزو لبنان وظلت تحقق الانتصارات العسكرية حتى عام ١٩٦٧، ثم بدأت تلحق بها الهزائم ابتداء بمعركة الاستنزاف وانتهاء بالانسحاب من جنوب لبنان مرورًا بهزيمة ١٩٧٣ والسقوط في «المستنقع اللبناني» على حد قول الصهاينة، وقد واجهت الصهيونية أشكالاً مختلفة من المقاومة العربية منذ عام ١٨٨٧ حتى الوقت الحاضر.

والصهيونية كحركة ودولة كان عليها التعامل مع جهات كثيرة: الاستعمار الغربى والدول الغربية (كى تنتقل الصهيونية من نطاق الفكرة إلى نطاق التطبيق)، ويهود شرق أوربا (كى يمكن نقلهم إلى فلسطين ليشكلوا المادة البشرية الاستيطانية)، ويهود العالم الغربى (كى يقوموا بدعم المستوطن الصهيوني). أما بالنسبة للفلسطينيين، أصحاب الأرض التى سيطبق عليها المشروع الصهيوني، فقد أعد لهم الصهاينة مخططًا للإبادة والطرد، وقد نجحت الصهيونية في أن تتلون حسب الجهة التي تتوجه لها.

الظاهرة الصهيونية إذن ظاهرة متعددة الأبعاد، ومع هذا يميسل كثير من الدارسين لهذه الظاهرة أن يتعاملوا معها على المستوى السياسسي

وحسب دون التعرض لأبعادها الأخرى. وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نتناول بعض هذه الأبعاد التي عادةً - وليس دائمًا - ما تتجاوز البعدين السياسي والاقتصادي رغم أنها تلقى كثيرًا من الضوء على السلوك السياسي للصهاينة.

يتناول الفصل الأول (الديموجرافيا اليهودية) بعض الإشكاليات الخاصة بالديموجرافيا اليهودية سبواء تعريف من هو اليهودى أو علاقة الأبعاد الديموجرافية بيهود شيق أوربا الصهيونية. ويقدم هذا الفصل أيضًا دراسة تاريخية مقارنة لبعض الإحصاءات تبين زيف الادعاء الصهيونى أن أعضاء الجماعات اليهودية في شوق دائم للعودة إلى فلسطين. ويتناول الفصل الثاني (النيوطات الصهيونية) المزيد من الأوهام الصهيونية والنبوءات التي لم تتحقق، وهي تفوق في عددها بمراحل بعض النبوءات التي تحققت. ويتناول الفصل الثالث (الاستعمار الاستيطاني الصهيوني) بعض جوانب هذا الاستعمار، خاصة الحل الإمبريالي (الصهيوني) للمسألة اليهودية، وإدراك المستوطنين الصهاينة لطبيعة المقاومة الفلسطينية لهم.

ويتناول الفصلان الرابع (العنف الصهيوني) والخامس (الانتفاضة) المقاومة الفلسطينية والاستجابة الصهيونية لها، وكيف أن تصاعد العنف هو في واقع الأمر تعبير عن اليأس وفقدان الاتجاه. ويتناول الفصل السادس (المهيكل) قضية الهيكل التي أثيرت مؤخرًا. فيشرح الفصل ما هو الهيكل ومكانته الحقيقية في الوجدان اليهودي، ويشير إلى حقيقة طريفة غابت عن الكثيرين وهي أنه لا يوجد هيكل واحد وإنما عدة هياكل. ويختتم الفصل بالإشارة إلى المنظمات التي تسعى لإعادة بناء الهيكل. ويتناول الفصل السابع (انهيار إسرائيل من الداخل) هذه القضية الشائكة ويبين أبعاد التآكل الذي أصاب الكيان الصهيوني من الداخل، ومع هذا يؤكد

الفصل أن هذا التآكل لن يؤدى بالضرورة إلى الانهيار. أما الفصل الثامن والأخير (متفرقات) فيضم - كما يدل اسمه - بعض الدراسات المتفرقة ذات الدلالة المختلفة.

وقد نشرت هذه الدراسات في جريدة الاتحاد (الإمارات) على مدار عنام تقريبًا، فأعدنا تصنيفها وترتيبها وكتابة بعضها، بحيث ضهم كل فصل مجموعة مقالات تتناول الجوانب المختلفة لموضوع واحد.

والله من ورآء القصد.

د. عبد الوهاب المسيرى دمنهور -- القاهرة ديسمبر ۲۰۰۱



#### یهودی بشکل ما

يتصوَّر الكثيرون أن اليهود كتلة بشرية متجانسة، وأن ثمة قالبًا يسهوديًا يمكن أن نضع فيه كل اليهود. ولكن الدراسة المتأنية تبيّن أنه لا يمكن الحديث عن اليهود بشكل عام، ولذا فإنى أفضًلُ الحديّث عن «الجماعات اليهوديية»، وهي جماعات مختلفة، تكتسب خطابها الحضارى من المجتمع الذى تعيش فيه. وهنا يطرح السؤال نفسه: لِمَ نسميها جماعات يهودية، وليست جماعات وحسب؟ الإجابة على هذا السؤال صعبة بعض الشيء إذ يمكننا القول إن ما يجمعها هو عقيدتها اليهودية، ولكن ثمة مشاكل كثيرة ستواجهنا. وابتداءً يجب أن نشير إلى أن ثمة فارقًا بين اليهودية واليهود. فاليهودية عقيدة دينية لها سمات معينة، واليهود هم من يؤمنون (أو يدعون الإيمان) بها. ولا يوجد مجال لترادف الواحد بالآخر (هل يوجد ترادف بين الإسلام والمسلمين أو بين المسيحية والمسيحيين؟). وعدم الترادف هذا يزداد عمقًا في حالة اليهودية التي عرَّفت اليهودية، بطريقة عقائدية، كما تفعل كل الأديان (اليهودي هو من يؤمن باليهودية). ولكنها عرُفته أيضًا بطريقة عرَّقية، كما تفعل العقائد البيولوجية الحتمية ولكنها عرُفته أيضًا بطريقة عرَّقية، كما تفعل العقائد البيولوجية الحتمية (اليهودي هو من يؤمن باليهودية).

وينقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى عدة أقسام أساسية: إشكناز وسفارد ويهود البلاد الإسلامية. ولكن إلى جانب ذلك بينّت أن هناك جماعات يهودية هامشية لا حصر لها ولا عدد. فهناك على سبيل المثال لا الحصر السامريون الذين لا يؤمنون بالتلمود ولا بمعظم كتب العهد القديم، وإنما يؤمنون بأسفار موسى الخمسة أساسًا بنسخها المختلفة عن تلك المتداولة بين اليهود كافة، ومركزهم هو جبل جرزيم في نابلس، لا جبل صهيون، وهم لا يؤمنون بمجى الماشيع. وهناك أيضا القرّاءون الذين تمردوا على التلمود (بتأثير الفكر المعتزلي الإسلامي)، وزلزلوا اليهودية الحاخامية من جذورها، لكن لم يبق منهم سوى بضعة آلاف في كاليفورنيا وبعض مناطق روسيا وإسرائيل. وهناك بقايا يهود كايفنج في الصين، يعبدون يهوه الذي يسمونه تين (السماء) ويتعبدون في معبدين يهوديين، أحدهما لعبادة الإله والآخر لعبادة الأسلاف. وهم لا يعرفون لا التلمود ولا التوراة، وملامحهم صينية تمامًا. ويقدمون لأسلافهم قرابين من لحم الضأن، أما هم فلا يمانعون في أكل لحم الخنزير. ويمكن أن نشير إلى يهوديتهم بأنها كونفوشيوسية (تمامًا مثلما نجد أن يهودية بني إسرائيل في الهند يهودية الأخرى الهامشية.

لكن بدلاً من الدخول في تفصيلات لا حصر لها، يمكن أن نقارن بين عينتين: إحداهما مركزية وتضم يهود الولايات المتحدة الذين يشكلون أكبر تجمع يهودى في العالم، والأخرى هامشية وتضم الفلاشا الذين يشكلون تجمعًا صغيرًا هامشيًا ومنعزلاً. وقد لاحظت الأولى عن قرب نتيجةً للوقت الطويل الذي قضيته في الولايات المتحدة، أما الفلاشاه فقد قرأت عنهم الكثير.

ينتمى يهود الولايات المتحدة، بالدرجة الأولى، إلى الجنس الأبيض، وأغلبيتهم الساحقة من أصل إشكنازى (ألمانى / روسى / بولندى). وتوجد قلة من السفارد، والقرّانين، والكرمشاكى (وهم ينتمون إلى جماعة يهودية صغيرة من شبه جزيرة القرم، يتحدث أعضاؤها بالتترية، ويبدو أنهم من بقايا يهود الخزر). وهناك أيضًا بعض الأمريكيين السود الذين يُدعون «العبرانيين السود» (يقال إن بعضهم ثمرة الجماع بين بعض أصحاب

المزارع اليهود وخليلاتهم السود والبعض الآخر ثمرة التهود)؛ وهؤلاء يؤمنون بعقيدة شبه يهودية تتحدث عن مؤامرة الإنسان الأبيض لفصل آسيا عن إفريقيا عن طريق شرق قناة السويس، ويدَّعون أنهم هم العبرانيون الحقيقيون، ومن ثم يرون أنهم هم وحدهم أصحاب الحق في استرداد إسرائيل والاستيطان فيها وحكمها. وتوجد جماعة منهم في شيكاغو هاجرت أعداد منها إلى إسرائيل، حيث استقروا في جوار ديمونا في أماكن أخرى. وبطبيعة الحال فإن إسرائيل والمؤسسات الحاخامية لا تعترف بأمثال هؤلاء، ولذا فهم يشكلون أقلية منبوذة داخل كل من الدولة الصهيونية والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة.

أما الفلاشا، فهم من يهود إثيوبيا، وملامحهم لا تختلف من قريب أو بعيد عن ملامح بعض قبائل أو أقوام إثيوبيا. وإذا كان هناك بينهم من تنويعات، فهى تنويعات تشبه فى بعض الوجوه التنويعات الموجودة فى مجتمعهم. وهناك جماعة الفلاشا موراه، وهى جماعة مسيحية شبه يهودية منبوذة من الفلاشا كانت قد تنصرت منذ ما يقرب من قرنين من الزمان.

ومن الناحية الدينية، ينقسم يهود الولايات المتحدة إلى قسمين أساسيين: يهود إثنيون لا أدريون، ويهود متدينون، وهؤلاء ينقسمون بدورهم إلى إصلاحيين ومحافظين وتجديديين وأرثوذكس (ويوجد بعض الفرق الأخرى شبه الدينية من أتباع العبادات الجديدة). واليهود الدينيون في الولايات المتحدة يتعبدون في المعبد اليهودي (السيناجوج)، ويرأسهم حاخام، ولا يقيمون معظم الشعائر، ولا يكترثون بالطعام الشرعي أو بشعائر السبت والطهارة والنجاسة.

أما الفلاشا، فهم أساسًا خارج نطاق اليهودية الحاجامية، ولا يعرفون التلمود، وتختلف بعض شعائرهم عن شعائر اليهودية الحاجامية؛ فشعائرهم الطهارة والنجاسة عندهم مركبة وشاملة، ومع هذا، فهم يقيمون شعائرهم

كلها (وقد صُدموا حينما هاجروا إلى إسرائيل بسبب انصراف أعضاء الدولة اليهودية عن الشعائر اليهودية). ويرأس يهود الفلاشا قساوسة (يُقال لهم قسيم)، وهي جمع كلمة «قسيس» بالعبرية، ولا أدرى هل يستخدمون هذه الصيغة العبرية في إثيوبيا نفسها، أو أنها شكل من أشكال التدليس الصهيوني، فكُتبت الكلمة على هذا النحو حتى لا يضطر المؤلف إلى كتابة كلمة priests الإنجليزية بكل إيحاءاتها المسيحية؟ وهم يعرفون نظام الرهبنة، إذ فيهم رهبان وراهبات، ويصلون في معبد يهودي يسمعي المسجد، ويخلعون نعالهم قبل دخوله! (هل يمكن اعتبارهم يهودا أساسًا؟). أخبرني صديق فلسطيني يعمل في موشاف (مزرعة تعاونية) أنه كان هو وأصدقاؤه الفلسطينيون يؤدون صلاة الجماعة، ففوجئوا بأحد العمال كان هو وأصدقاؤه الفلسطينيون يؤدون صلاة الجماعة، ففوجئوا بأحد العمال وحسب. وتصوري أنه من مناطق يسكنها الفلاشاه قريبة من المناطق الإسلامية، فتأثروا بها. المهم انتهت القصة بأن قام صاحب الموشاف بطرد الجميع.

ومن ناحية اللغة، فإن يسهود الولايات المتحدة يتحدثون الإنجليزية، ويعرف بعض علمائهم العبرية والأرامية. كما توجد العبرية في بعض كتب الصلوات. أما يهود الفلاشا، فهم يتحدثون بالأمهرية (ويتحدث بعضهم بالتيجرينية)، ويتعبدون بالجعيزية، لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية، ويضم كتابهم المقدس بعض نصوص العهد الجديد.

ولكل جماعة من هاتين الجماعتين خطابها الحضارى وفلكاورها الذى ينبع – فى حالة يهود أمريكا – من محيطهم الحضارى الحالى (الأمريكى)، أو من محيطهم الحضارى السابق (روسيا – بولندا – إنجلترا). أما فى حالة يهود الفلاشا، فهو ينبع كله من محيطهم الحضارى الإثيوبي الإفريقي. وفي حين أن اليهودي الأمريكي يرتدى البنطلون «الجينز» وياكل «الهامهرجر» ويرقص الديسكو ويعيش في منزل عصرى، وقد يُطعم حديثه

ببعض الكلمات اليديشية، ويتحدث بعض الحسيديين منهم باليديشية، كما يحتفظ بعضهم بالأزياء التبي كانوا يرتدونها فتى شرق أوربا، فإن يهودى الفلاشا يرتدى شالاً لا يختلف عما يرتديه من حوله من أبناء إثيوبيا، وهو يأكل طعامهم، ويرقص الرقصات المعروفة في منطقته، ويعيش في كوخ مغطى بالحطب لا يختلف من قريب أو بعيد عن الأكوال المجاورة. والوضع الاجتماعي ليهود أمريكا (نسبة الطلاق – الوظائف – المهن) ورؤيتهم للكون يختلف تعامًا عن وضع الفلاشا ورؤيتهم.

لهذا كله، وجدت أن مصطلح «يهودى» مصطلح عام للغاية، ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إن لم تكن منعدمة بسبب عموميته وإطلاقه. ولعل عدم تحدد مصطلح «يهودى» يظهر في عبارة تستخدمها الإحصاءات اليهودية لتشير إلى مجموعة من الناس يصنفون على أنهم «يهود بشكل ما» (بالإنجليزية: جويش سام هاو Jewish somehow) وهي عبارة خالية من المعنى، تدل على مدى الإخفاق في تعريف اليهودى.

#### 

#### الليموجرافية اليهودية وظهور الصهيونية

حينما نتناول المسألة اليهودية وظهور الصهيونية في العالم الغربي، فإننا – إذ كنا لا نؤمن بنظرية المؤامرة والشر اليهودي الأزلى – نبحث عن الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تفشى الظاهرتين المتلازمتين: العداء لليهود والصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر في الغرب. ومن الأسباب السياسية والاجتماعية التي لم ينتبه لها كثير من الباحثين البعد الديموجرافي لهاتين الظاهرتين، ولكثير من الجوانب الأخرى لتواريخ الجماعات اليهودية.

تقول التقديرات التخمينية إن تعداد العبرانيين في عبام ١٠٠٠ ق. م بلغ نحو ١٠٨٠,٠٠٠ ولكن هناك من يذهب إلى أن هذا العدد مُبالغ فيه. ففلسطين بلد صغير، مواردها فقيرة، ومستوى تطور سكانها التكنولوجي آنذاك كان منخفضًا، فكيف كان من الممكن أن تمد مثل هذا العدد بأسباب الحياة (مع العلم بأن عدد سكان مصر آنذاك بكل إمكاناتها كان ستة ملايين) ولعل فقر فلسطين آنذاك ووقوعها بين الإمبراطوريات العظمى في الشرق الأدنى القديم جعلها نقطة عبور لكثير من جيوشها ونقطة ارتكاز لها. وقد أدى هذا إلى هجرة أعداد كبيرة من العبرانيين، ليعملوا كجنود مرتزقة في البلاد المجاورة، أو كتجار في حوض البحر المتوسط، أي إن هذا هو بداية ما يسميه الصهاينة «الشتات» و «الدياسبورا».

مهما كان الأمر، تناقصت أعداد العبرانيين حتى بلغ نحو مليون ومائة ألف نسمة حوالى عام ٧٢٠ ق. م، ثم انخفض هذا العدد مع التهجير الآشورى والبابلى (٧٢١ ق. م و ٧١٥ ق. م على التوالى) فلم يتجاوز عدد العبرانيين ١٥٠ ألفا. وهذا الرقم الأخير يُلقى بظلال كثيفة من الشك على الأرقام المليونية السابقة، لأن الآشوريين والبابليين كانوا يقومون بتهجير أعضاء النخب الحاكمة للأقوام التى يهزمونها وحسب، مما يعنى أنهم كانوا يتركون أغلبيتهم في مواطنهم. وقد انصهر معظم المهجرين العبرانيين في البلاد التي هُجروا إليها (ومن هنا الحديث عن «الأسباط العشرة المفقودة» والتي يجب أن تصبح في واقع الأمر «الأسباط العشرة المنصهرة») كما ازداد اندماج من تبقى من العبرانيين في فلسطين والشعوب المحيطة بها.

ولكن مع نهاية القرن الأول قبل الميلاد تختلف الصورة تمامًا إذ يبلغ عدد اليهود آنذاك – حسب بعض التقديرات التخمينية – حوالى ٨ ملايين، بينما تذهب بعض التقديرات التخمينية الأخرى إلى أن عددهم لم يكن يتجاوز خمسة ملايين ويمكن أن نشير إلى طفرتين سكانيتين في تاريخ

أعضاء الجماعات اليهودية وهذه أولاها. وهي تعود لعدة أسباب من بينها قيام الدولة الحشمونية بتهويد بعض القبائل والشعوب المجاورة التي وقعت تحت سيطرتها، كما أن الفرنسيين قاموا بحركة تبشيرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد طوَّروا مفهومًا لليهودية جعل منها ديانة عالمية منفتحة (على عكس اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي جاءت بعدها). كما أن ما يسمى الأمن الروماني «باكس رومانا» الذي ساد المناطق التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية قد وفر لهم الأمن والطفأنينة، الأمر عن المهام القتالية، مما يعنى أنه لم يسقط من بينهم قتلي. ويُقال إنه مع سقوط قرطاجة انضمت الدياسبورا الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات الدياسبورا الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية اليهودية باعتبارهم جميعًا ساميين ينتمون إلى نفس المتشكيل الحضاري ويعملون بنفس المهنة (التجارة). ولعلهم فعلوا ذلك حتى يستفيدوا من شبكة التجارة اليهودية.

وهنا يجب أن نشير إلى حقيقة سكانية هامة تحرص المراجع الصهيونية على إخفائها وهى أن غالبية اليهود كانت تعيش خارج فلسطين قبل سقوط الهيكل (٢,٥٠٠,٠٠٠ فقط هى فلسطين والباقى خارجها، إن أخذنا بالرقم ٨ ملايين). وهذا يدحض الأسطورة الصهيونية التى تذهب إلى أن شتات اليهود كان قسريا وأنه حدث بسبب سقوط الهيكل (مركز اليهود واليهودية)، وأنه لم يكن مجرد انتشار طوعى، بحثًا عن الرزق كما يحدث لكثير من الجماعات البشرية.

وإذا كان عدد اليهود قد وصل بالفعل في القرن الأول الميلادي إلى ما بين ٨ ملايين في أحسن تقدير وخمسة ملايين في أسوئه، كان من المفروض أن يصل عددهم من خلال التكاثر الطبيعي إلى خمسين أو ربما مائة مليون في القرن السادس الميلادي مع بدايات العصور الوسطى في

الغرب والعصر الإسلامي في الشرق. ولكننا نفاجاً بأن عددهم لم يتجاوز مليونًا أو مليونين (كان أغلبهم يتركزون في العالم الإسلامي). ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بأن أعدادًا كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية قد اعتنقت المسيحية وانصهرت في مجتمعاتها (وهذا يتناقض مع الرؤية الصهيونية التي تذهب إلى أن اليهود لا يندمجون في مجتمعاتهم قط ويؤثرون العزلة في جيتواتهم، وهي أسطورة أخرى تدحضها الوقائع الإحصائية في الماضي والحاضر والمستقبل (كما سنبين فيما بعد).

وقد بدأت الطفرة السكانية الثانية والأخيرة بين اليهود بعد مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ حتى بلغ عددهم عشية الحرب العالمية الثانية ١٦,٧٢٤,٠٠٠ كما هو مبيَّن في الجدول التالى:

| العدد الإجمالي | السنة |
|----------------|-------|
| ۲.٥٠٠,٠٠٠      | 14    |
| ٤,٥٠٠,٠٠٠      | ١٨٤٠  |
| ٦,،،،،،،،      | ۱۸٦٠  |
| 1.,0.,,        | 19    |
| 10,411,        | 1980  |
| 17,011,111     | 1949  |

وتعود هذه الطفرة إلى عدة أسباب من بينها تحسن الأحوال الصحية في العالم الغربي نتيجة الثورة الصناعية، خاصة بين اليهود نظرًا لأن مستواهم المعيشي كان أعلى من مستوى غالبية السكان. نضيف إلى هذا أن المستوى الثقافي العام بين أعضاء الجماعات اليهودية كان أعلى من مستوى

الفلاحين السلاف وقد انعكس هذا بطبيعة الحال على نوعية الطعام الذي يستهلكونه وأدى إلى اختفاء أو تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية. كما أن الرقابة على الطعام بين الجماعات اليهودية كانت قوية نظرًا لتطبيق قوانين الطعام. وكانت الأسرة اليهودية تتمتع بدرجة عالية من التماسك، الأمر الذي يُشجّع على الإنجاب، ويضمن الرعاية الصحية للأطفال مما يخفض نسبة الوفيات بينهم.

ويُقال إن زواج اليهود في سن مبكرة كان من أهم العناصر التي ساهمت في تزايد عديهم. وأخيرًا لم تشهد الأماكن التي تركزت فيها الجماعات اليهودية في الفترة بين عامي ١٨٠٠ – ١٩٨٤ أية حروب، كما أن كثيرًا من ألدول كانت لا تجنّد أعضاء الجماعات اليهودية. كل هذه العوامل أدت دون شك إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية. وحسب الجدول السابق نجد أن عددهم زاد ستة أضعاف في غضون قرن ونصف. وكان معظمهم يتركزون في شرق أوربا، خاصةً بولندا/ روسيا. وقد تزامنت هذه الطفرة السكانية مع تعثر التحديث في روسيا القيصرية، مما جعل الاقتصاد الروسي غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من أعضاء الجماعات اليهودية، مما أدى إلى ظهور جو معاد لليهود داخل روسيا وملائم لظهور الصهيونية، التي تطالب بتخليص أوربا من اليهود. وبدأت جحافل اليهود تهاجر إلى بلاد أوربا الوسطى والغربية.

وقد أدى تزايد عدد اليهود إلى تفاقم المسألة فى البلاد التى كانوا يهاجرون إليها (باستثناء البلاد الاستيطانية مثل الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية نظرًا لحاجتها لمادة استيطانية) ولعل حالة النمسا وإنجلترا (باعتبارهما مهد فكرة الصهيونية ووعد بلفور على التسوالى) يصلحان كمثالين على ما نقول في عام ١٨٤٦م كان عدد يهود فيينا (التى كان يقطن فيها هرتزل مؤسس الصهيونية) ٣,٧٣٩ يهوديًا فقط لا غير،

وصل عددهم إلى ١٥ ألفًا عام ١٨٥٤، وبلغ ٢٠١,٥١٣ عام ١٩٢٣ م. ولاشك في أن وجود مثل هذه الكتلة البشرية الغريبة وبهذا الشكل المفاجئ جعل الكثير من أعضاء الأغلبية يتصورون – إن صدقًا أو كذبًا – أن هذه الكتلة هي مصدر البطالة وكثير من الأمراض الاجتماعية وأنها تهدد الأمن الاجتماعي، معا ولُد مهقفًا معاديًا لليهود ورغبةً في التخلص منهم الاجتماعي، معا ولُد مهقفًا معاديًا لليهود ورغبةً في التخلص منهم باعتبارهم فائضًا بشريًا غير منتج وغير منتم (وهذا هو ذاته الموقف الصهيوني). وفي هذا المناخ ظهر هرتزل، الصحفي النمساوي المندمج تمامًا في مجتمعه، ومؤسس الفكر الصهيوني الذي تبني كثيرً من اليهود المندمجين في بلاد وسط أوربا وغربها هذا الفكر، باعتباره دفاعًا عن أنفسهم وعن مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية التي كان يهددها هؤلاء المهاجرون من يهود اليديشية (الذين يتحدثون اليديشية وهي رطانة ألمانية دخلت عليها بعض الكلمات العبرية والسلافية، وتُكتب بالحروف العبرية)، والذين كانوا يحملون معهم عقلية جيتوية وشعورًا عميقًا بعدم الاطمئنان دون أن تكون لديهم الخبرات اللازمة للاندماج في مجتمعاتهم الجديدة.

ويمكننا الآن أن نتناول الوضع في إنجلترا. كان يوجد في إنجلترا عام ١٨٥٣ حوالي ٢٥ ألف يهودي فقط لا غير، وصل عددهم ٢٤٢ ألفًا عام ١٩١٠م ثم حوالي ٣٠ ألفًا، وكان عدد كبيرً من المهاجرين تجارًا وحرفيين صغارًا، أدى تواجدهم بهذه الأعداد الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن وانتشار الجريمة. ولذا ظهرت توترات شديدة لا بينهم وبين المجتمع الإنجليزي وحسب، وإنما بينهم كوافدين (من الأشكنان) وبين اليهود الأصليين (وكان معظمهم من السفارد) وكان هذا الفريق الأخير يشعر بأن الوافدين يهددون ما حققوه من مكاسب اجتماعية وطبقية.

ويلاحظ أن الاستراكيين الإنجليز المعارضين للإمبريالية قد ذهبوا إلى أن مجموعة صغيرة من المولين الدوليين - ألمان في أصلهم ويهود في عنصرهم - حققوا نفوذًا قويًا في جوهانسبرج (في جنوب إفريقيا). وقد وصفوهم بأنهم «الحثالة الحقيقية» لأوربا، يسيطرون على حقول الذهب ويحتكرون صناعة الديناميت وتجارة الكحول السرية. كما يتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة، ويتلاعبون بسوق الرقيق، ويديرون الأعمال التجارية الأسلمية في كل من جوهانسبرج وبريتوريا. كما يُلاحَظ أيضًا أن أعدادًا كبيرة أيضًا من يهود إنجلترا، خصوصًا يهود اليديشية، انخرطوا في صفوف الحركات اليسارية والعمالية والعدمية. وأدَّى هذا إلى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بكل من أقصى اليمين والرجعية، وأقصى اليسار والثورية، في وقت واحد.

فى هذا الجو، شُكلت لجنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق أوربا، وقدمت حكومة بلفور، الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، مشروع قانون عام ١٩٠٥ يُسمِّى «قانون الغرباء» الذى ووفُق عليه عام ١٩٠٥ للحد من الهجرة.

وفى هذا الإطار، طُرحت الفكرة الصهيونية، فعارضها اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية. وزار هرتزل إنجلترا لأول مرة عام ١٨٩٥ وألقى خطبة فى حى إيست إند عن موضوع الهجرة، وكانت هذه أول مواجهة حقيقية بينه وبين يهود اليديشية. ثم عُقد المؤتمر الصهيونى الرابع (١٩٠٠) فى لندن. وحيث إن يهود إنجلترا الأصليين كانوا من كبار معارضى المسروع الصهيونى، توجه هرتزل أساسًا إلى يهود اليديشية، كما وضع نصب عينيه الوصول إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض المشروع الصهيونى كرقعة تلتقى فيها المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية. وفي عام ١٩٠٢، نجح أحد أصدقاء هرتزل فى دعوته للمثول

أمام اللجنة الملكية، حيث قدَّم حـلاً صهيونيًا مفاده تحويل الهجرة من إنجلترا إلى أية بقعة أخرى خارج أوربا, وانطلاقًا من هـذا، عُرض مشروع شرق إفريقيا، ثم صدر وعد بلفور، أهم حدث في تاريخ الصهيونية، الذي جاء انتصارًا للمنظمة الصهيونية على يهود إنجلترا، وللفكر الصهيوني على يهود العالم.

#### عالم آخذ في الاندثار

نشرت جريدة يديعوت أحرونوت (في عددها الصادر في ٢٠ أبريل (٢٠٠٠) مقالاً بقلم سيفر بلوتسكر بعنوان «عالم آخذ في الاندثار»، وكلمة «عالم» هنا تشير إلى «عالم اليهود». وإذا كان أعضاء الجماعات اليهودية قد واجهوا في نهاية القرن التاسع عشر مشكلة تزايد أعدادهم فإن الآية قد انعكست تمامًا في القرن العشرين حتى وصلت حد الأزمة في الوقت الحاضر.

وقد أشرنا إلى حدوث طفرتين سكانيتين بين الجماعات اليهودية، الثانية بدأت بعد مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ مما أدى إلى تحول اليهود من جماعات دينية إثنية صغيرة إلى جماعات يبلغ بعضها عدة ملايين، وكانت الجماعات اليهودية في شرق أوربا تُعد من أهم الجماعات من الناحية العددية. ولكن رغم استمرار أعدادهم في التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى إلا أن العوامل التي أدت إلى هذا التزايد اختفت تمامًا، كما ظهرت عناصر لم يكن من شأنها تشجيع اليهود إلى الإنجاب بل وأدت إلى تناقص أعدادهم. ومن أهم هذه الأسباب تصاعد معدلات العلمنة، مما يعنى تزايد معدلات التوجه نحو اللذة، والعزوف عن الإنجاب. وهذه الفترة هي ما يُعرف باسم فترة «الهجرة اليهودية الكبرى» (من شرق أوربا إلى ما يُعرف باسم فترة «الهجرة اليهودية الكبرى» (من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة). والعناصر المهاجرة – بسبب عدم استقرارها – تتخذ

موقفاً حذرًا من الإنجاب. كما أن غالبية يهود العالم بدأت تستقر في المدن الكبرى والعواصم، ومن المعروف أن سكان المدن لا يتكناثرون بنفس بعدل سكان القرى، كما أن المناطق التي تركز فيها أعضاء الجماعات اليهودية كانت مسرحاً للثورات والحروب (على عكس الفترة من ١٨١٥ – ١٩١٤). ويلاحظ أنه مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية زادت معدلات الزواج المختلط والانصهار والتنصر. لكل هذا تناقص عدد اليهود وقناقصت معدلات الوفيات بينهم. وقد أشار يوريا إنجلمان في كتابه «ظهور اليهود في العالم الغربي» (١٩٤٤) إلى ما سماه العملية ذات كتابه «ظهور اليهود في العالم الغربي» (١٩٤٤) إلى ما سماه العملية ذات الأبعاد الثلاثة (تناقص المواليد وتزايد الوفيات وتزايد معدلات الاندماج) لا تعوض نسبة الوفيات وأن معدلات المواليد بين اليهود في شرق أوربا (قبل الهجوم النازي عليهم وعلى غيرهم من الأقليات) وصلت نقطة الخطر. وفي دراسة بعنوان اختفاء اليهود الألمان كتبت عام ١٩٠٨، حدر صاحبها (تايلهابن) مما سماه الضعف السكاني الذي قد يؤدي إلى اختفاء يهود (تايلهابن) مما سماه الضعف السكاني الذي قد يؤدي إلى اختفاء يهود ألمانيا تمامًا.

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، وقد ساهم فسى تناقص عدد اليهود ظروف الحرب مثل المجاعة وسوء الأحوال الصحية وسوء التغذية والغارات على المدن وستقوط القتلى من أعضاء الجماعات اليهودية أثناء المعارن العسكرية وأعمال السخرة وعزل اليهود في مناطق مستقلة مزدحمة يعملون ويعيشون فيها تحت حد الكفاف (جيتوات حديثة)، وهو ما كان يعنى المزيد من الجوع والمرض (يُقال إن نحو تُلث سكان جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازى قضوا نحبهم بهذه الطريقة، وإن كان من المتوقع لهم جميعًا أن يُبَادُوا تهامًا خلال عدة أعوام). إلى جانب أن عدم الإحساس

بالأمن أثناء الحرب يُعد من أهم العوامل التي تجعل الناس يعزفون عن الإنجاب. كما يُلاحظ تزايد معدلات الاندماج والزواج المختلط والتنصر بين أعضاء الجماعات اليهودية. وقد حصل كثير من اليهود على شهادات تعميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتسنى لهم دخول أمريكا اللاتينية وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصلح عن هويتهم اليهودية حتى بعد زوال الخطر. وينطبق نفس الشيء على مئات الآلاف من اليهود الذين هاجروا إلى روسيا السوفيتية هربًا من المقازيين.

وهنا يمكن أن نثير قضية ستة الملايين ضحايا الإبادة النازية لليهود. فحسب بعض الإحصاءات الغربية (أقول بعض وليس كل، فهناك إحصاءات أخرى) انخفض عدد اليهود من ١٦,٥٠٠،٠٠٠ عام ١٩٣٩ (أى عشية الحرب العالمية الثانية) إلى ١٠,٨٥٠،٠٠٠، ويستنتج من ذلك أن عدد ضحايا الإبادة النازية هو ستة ملايين. ورغم أن الإبادة النازية ليهود أوربا وغيرهم من الأقليات هي تعبير عن نمط إبادي غربي عام (إبادة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية – إبادة السكان الأصليين في أستراليا ونيوزيلندا – إبادة الملايين في إفريقيا – حرب الإبادة ضد ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية. إلخ). ورغم أن تأسيس الدولة الصهيونية لا علاقة بالهولوكوست، رغم كل هذا إلا أنها توظف (أي الصهيونية) وبشكل سوقي يسيء إلى ضحايا الإبادة أنفسهم لخدمة المصالح الصهيونية.

ورغم أنه قد يكون قد اختفى ستة ملايين بالفعل، لكن السؤال يطرح نفسه: هل اختفاؤهم هو نتيجة الإبادة المتعمدة أو أنها نتيجة مركب من الأسباب؟ السؤال يمكن أن يكون أكاديميًا محضًا، لأن الموت هو الموت سواء كان سريعًا بأفران الغاز أم بطيئها من خلال أعمال السخرة، ولكن

ما يحول السؤال من سؤال أكاديمى إلى سؤال له أهمية سياسية مباشرة هو ما أشرنا إليه من توظيف بذئ للهولوكوست لتحقيق مكاسب للدولة الصهيونية ولإسدال ستار سميك من الدخان على المنابح الأخرى في العالم سواء مذابح دولة الصهيانية أم مذابح الروس في الشيشان، ومن قبل ذلك المذابح الغربية المختلفة في المستعمرات!

وقد استمرت العناصر التي تؤدى إلى تناقص أعداد اليهود بعد الحرب العالمية الثانية، بل تصاعدت حدتها. فبلغ الزواج المختلط مؤخرًا ما يقرب من ٩٠٪ في الولايات المتحدة وإلى ٨٠٪ في بلد مثل فلندا. وبعد أن كان الزواج المختلط من قبل مقصورًا على الذكور اليسهود، يلاحظ تزايد النسبة بين الإناث في الآونة الأخيرة. وأصبح الزواج المتأخر، وهو نصط عام في الدول التي يُقال لها متقدمة ، ظاهرة واضحة بين اليهود. ويمكن أن نضيف إلى كل هذا تزايد عدد الشواذ جنسيًا بنسبة تصل في بعض المدن في الغرب إلى ٣٠٪ وهي آخذة في التزايد، ومعظم الشـواد جنسيًا ينتمـون إلى المرحلة العمرية النشطة جنسيًا وتوجد بينهم نسبة عالية من اليهود. ويلاحظ انسحاب كثير من النساء اليهوديات من عملية الإنجاب بتأثير حركة التمركز حول الأنشى feminism التي تجعل من أي نشاط أنشوي خاص (مثل الإنجاب) أمرًا سلبيًا أو معوقًا لنشاط المرأة في الحياة العامـة. كما أن ظاهرة الشذوذ الجنسى لم تعد ظاهرة مقصسورة على الذكور اليسهود وحسب وإنما تفشت أيضًا بين النساء اليهوديات. وقد ازداد تركز اليهود في المدن، كما ازداد تفسخ الأسرة اليهوديمة وتزايمدت نسبة الطلاق وهو ما يزيد من الإحجام عن الإنجاب.

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية، حتى أصبحت واحدة من أقل النسب في العالم. وأية جماعة

إنسانية – حتى تعيد إنتاج نفسها بيولوجيًا – لابد وأن تنجب الأنثى ، التى تنتمى إليها طفلا فى المتوسط لكن المرأة اليهودية فى الولايات المتحدة قد تكون أقبل الإناث خصوبة فى العالم، فالإناث فى المرحلة العمرية ٣٥ – ٤٤ العمسرية ٣٥ – ٣٤ (وهى المفروض أكثر المراحل خصوبة) فالإنساث ينجبن فيها ٨٨، أي أقل من طفل واحد، مما يدل على أن منحنى التناقص آخذ فى الازدياد.

وقد بلغ عدد اليهود نقبص بنصو المليون في هذه الفترة دون عام ١٩٦٧، أي أن عدد اليهود نقبص بنصو المليون في هذه الفترة دون إيادة ومن خلال تناقص طبيعي. ويبلغ عدد اليهود حاليًا ١٣,٠٩٣،٠٠، أي إن عددهم ظل ثابتًا قرابة ربع قرن ويتوقع معهد اليهودية المعاصرة التابع للجامعة العبرية بالقدس أن يصل عددهم إلى ١٣,٤٢٨،٠٠٠ عام ٢٠١٠. ولكن هناك توقعات أكثر تشاؤمًا من منظور صهيوني. فيذهب صموئيل لايبرمان ومورتون واينفيلد إلى أن عدد يهود الولايات المتحدة سيصل إلى ٣,٩ ملايين عام ٢٠٠٠. أما إلياهوبرجمان (بمركز هارفارد للدراسات السكانية) فهو أكثر تشاؤمًا إذ يرى أنه حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدها المنوى الثالث (٢٠٧٠) لن يتجاوز عدد اليهود مينما تحتفل أقل من مليون). مع ملاحظة أن كلمة «يهودي» يتلاعب بها الديموجرافيون اليهود حتى يزيدوا من أعداد اليهود في العالم. وفيما يلي إحصاء بعدد اليهود في العالم حاليًا (عام ٢٠٠٠) وبعد عشرة أعوام (٢٠١٠).

| العدد المتوقع في عام ٢٠١٠                      | العدد الحالى                  | اماكن التواجد                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 0,411,                                         | ٤,٧٩٠,٠٠٠                     | إسرائيل                                  |
|                                                | 7,174,11.                     | أمريكا الشمالية                          |
| <b>٣٩٨,٠٠٠</b>                                 | ٤٧٨,٠٠٠ (تضم                  | أمزيكا الوسطى                            |
| <b>.</b><br><b>.</b><br>-                      | الأرجنتين وحدها<br>٢٠٣ ألف)   | والجنوبية                                |
| . 1,+33,+++                                    | 1,144,                        | أوربا                                    |
|                                                | (تضم فرنسا وحدها<br>۲۲ه آلفا) | . •                                      |
| - 11.                                          | <b>0</b> \$*,***              | الاتحاد السوفيتي<br>السابق سم            |
| Y7,···                                         | * YA, • • • *                 | آسيا وشمال إفرياتيا                      |
| 170,                                           | 190,                          | جنوب إفريقيا +<br>منطقة المحيط<br>الهندى |
| AT, EYA, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 14,444,                       | الإجمالي                                 |

لمحدر: معهد «الههودية المعاصرة» المسمى باسم «أم هيرمان» والتابع للجامعة العبرية بالقدس.

ويُلاحظ أن عدد اليهود في العالم سيطل ثابتًا تقريبًا السيصبح هناك جماعتان بسهوديتان أساسيتان إسرائيل الولايات المتحدة وكندا «إلا إذ صدقت نبوءة إلياهو برجمان، وفي هذه الحالة ن توجد سوى الجماعة اليهودية في إسرائيل). أما بقية العالم فسيض بماعات يهودية صغيرة مشتتة ليس لها أي ثقل إحصائي.

#### أضواء على الوضع الديموجرافي ليهود العالم

وأخيرًا ظهر تقرير العالم الإسرائيلي سير جيو ديلا برجولاه عن الوضع الديموجرافي (السكاني) ليهود العالم. وديلا برجولاه واحد من أهم المتخصصين في هذا الموضوع. وسأحاول أن أعرض لبعض الحقائق التي ترد في تقريره مع محاولة تفسيرها، فالأرقام لا تنطق بالحقيقة. إذ لابد من استنطاقها، من خلال ربط بعضها البعض، وبأنماط أشمل وأعم منها.

يلاحظ ديلا بلاجولاه أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عددهم بمعدل ١٠٠ ألف نسمة في الفترة من ١٩٩٨ حتى الوقات الحاضر، وأن عددهم أصبح الآن ١٣,٢ مليونًا بعد أن كان ١٣,١ ولكننا نعرف أن عدد اليهود عام ١٩٦٧ كان ١٣,٨٣٧,٥٠٠ أي إن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لم يتزايد في واقع الأمر وإنما تناقص حوالي نصف مليون في الخمس والثلاثين منة الماضية، وهذا رغم تحسن أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل أنحاء العالم.

وفيما يلى توزيع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم:

| النسبة المثوية | عدد اليهود         | القارة     |
|----------------|--------------------|------------|
| % <b>٤</b> ٩,٢ | ٦,٤٨٤,٨٠٠          | الأمريكتين |
| % <b>*</b> V,£ | £,9 <b>7</b> 7,9•• | آسيا       |
| %1 <b>Y</b>    | 1,017,             | أوريا      |
| %·, <b>A</b>   | 1 - 1,4            | أستراليا   |
| <b>%•,</b> ν   | ۸۹.۰۰۰             | إفريقيا    |

التجمعات السكانية اليهودية الكبرى

| عدد اليهود | التجمع           |
|------------|------------------|
| 0,7        | الولايات المتحدة |
| ٤,٨٨٢,٠٠٠  | إسرائيل          |
| 071,       | فرنسا            |
| ٤٦٨,٠٠٠    | دول الكومنولث    |

والأرقام - كما قلنا - لا تقول شيئًا، فهى صماء، مجرد «حقائق»، وليشت الحقيقة، فالحقيقة هى أمر كلى شامل متكامل له معنى يجرده المرء من الحقائق المتناثرة الصماء، التي لا تعنى شيئًا في حد ذاتها ويمكن للدارس أن يفرض عليها ما يشاء من معان. ولنحاول أن نفعل ذلك من هذه الأرقام.

إن الأرقام الواردة في الجدول السابق تبين أن غالبية ما يسمّى بد «الشعب اليهودى» الذى يدّعى الصهاينة أنه في حالة شوق دائم للعودة إلى أرض الميعاد (٦٣٪ أى ٨,٣ ملايين يهودى) لايزال يعيش في «المنفى» بكامل إرادته ولا يوجد سوى ٣٧٪ منه أى ٤,٩ ملايين في إسرائيل، مما يعنى أن «المنفى» ليس بعنفى، وأن الشعب ليس بشعب، وأن «الشتات» ليس بشتات، وأن كل ما هنالك هو أقليات يهودية وجد أعضاؤها أن حياتهم في أرجا، العالم تتبح لهم فرصا حقيقية للحياة الإنسانية الكريمة وأن الشعار الصهيوني «شعب بلا أرض» لا أساس له من الصحة، لأن أعضاء الجماعات اليهودية المنتشرة (لا المنفية) في أنحاء العالم لا تبحث عن أرض أو وطن، وإنما تندمج في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها.

وبالفعل توجد دراسة أصدرها مركز «الهوية اليهودية» بجامعة بار إيلان بإسرائيل تشير إلى أن معاداة اليهود قد انخفضت معدلاتها في معظم دول العالم، كما أن وضع اليهود بها أصبح أفضل من أى وقت مضى. فاليهود مستقرون في مجتمعاتهم ويحصلون على المناصب التي يريدونها، وكل هذه الأمور تزيد معدلات اندماجهم خلال جيلين أو ثلاثة أجيال. ومن الطريف أن دكتور يعقوب إلياف مدير مركز الهوية اليهودية قد «حـدُّر» من ذلك الوضع (كما جاء في هاتسوفيه ٤/٩/٠٠٠)، ولذا تصر جامعة بار إيلان على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول موضوع الاندماج وتعتزم عقد هـذا المؤتمر بصفة سنوية وتخصص اعتمادات للأبحاث التي تجرى لمكافحة ظاهرة الاندماج. إن الاندماج يشكل خطورة حقيقية على الصهيونية، لأنها، كما قال أى إف. ستون، المفكر الأمريكي اليهودي، تعيش على الكوارث التي تحيق باليهود، وبدون كوارث لا يمكن أن تقوم لها قائمة، إذ يستقر اليهود حينذاك في مجتمعاتهم، يعيشون فيها شأنهم شأن أية أقليات دينية أو إثنية أخرى.

ومن مظاهر الاستقرار والاندماج تصاعد معدلات الزواج المختلط بين أعضاء الجماعات اليهودية وأبناء مجتمع الأغلبية. وقد وصلت هذه الزيجات المختلطة إلى ما يزيد عن ٥٠٪ في كثير من المناطق. وشير ديلا برجولاه إلى أن ٢٠٪ فقط من أبناء هذه الزيجات هم الذين يصنفون أنفسهم يهودا، ويمكن أن نضيف أنه حتى هؤلاء تكون هويتهم اليهودية ضعيفة وتكاد تكون اسمية، وكل هذا يؤدى إلى الانصهار والاختفاء الذي بلغ ذروته في ألمانيا وأوكرانيا (٧٥٪).

ويسمى الصهاينة الزواج المختلط «الهولوكوست الصامت»، أى الإبادة الصامتة لليهود، وهي تسمية أيديولوجية كريهة ومضللة. فاليهود الذيان

يستقرون في بلادهم ويتزاوجون من أعضاء الديانات الأخرى لا يُبادُون، وما يتهاوى ويسقط هو الادعاءات الصهيونية الكاذبة. ويرى يعقوب إلياف أنه إن لم يتم الكفاح ضد ظاهرتي الاندماج والزواج المختلط فسوف يتقلص عدد أبناء «الشعب اليهودي» (المقيمين خارج إسرائيل) عام ٢٠٢٥ إلى ١٠٥ – ٢٠٥ مليون يهودي فقط، وهذه قد تكون مبالغة، ولكنها مبالغة دالة.

ومن الأمور المهمسة التبي يذكرها التقريس أن عدد اليسهود في الاتحاد السوفيتي السابق خلال عام ٢٠٠٠ قـد بلغ أقـل مـن نصـف مليـون نسـمة (٤٦٨ ألف يهودي، عدد كبير منهم من المسنين وغير القادرين أو الراغبين في الهجرة). وأن عدد اليهود في فرنسا حاليًا هو ٢١٥ ألفا، أي أن عدد يهود فرنسا يفوق عدد اليهود في الاتحاد السوفيتي السابق. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد يهود غرب أوربا أصبح أكثر من عدد ينهود شرق أوربا، لأول مرة في التاريخ الحديث، وهذه مسألة ذات أهمية قصوى. فنحن نذهب إلى أنه توجد صهيونيتان لا صهيونية واحدة: الأولى هي الصهيونية الاستيطانية، وهي أن يترك اليهودي بلده ويذهب إلى فلسطين ليصبح مستوطئًا صهيونيًا فيها. أما الثانية فهي الصهيونية التوطينية، وهي أنه يكتفي اليهودي الذي يسمى نفسه صهيونيًا بأن يعطى الدعم المالي والسياسي للمنظمة الصهيونية لتوطين يهود آخرين (وقد تم تلخيص موقف الصهيونية التوطينية في تعريف يقول إن الصهيوني التوطيني هو يهودي يدفع المال ليهودي ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض المعاد!). وصهيونية العالم الغريبي صهيونية توطينية، فشرق أوربا كان دائمًا مصدر المادة البشرية الاستيطانية، ومع جفاف ينابيعها، فإن أزمة الاستيطان ستتافقم في الدولة الصهيونية. وأخيرًا يشير ديلا برجولاه إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية (من تناقص عدد المواليد وتزايد معدلات الاندماج والزواج المختلط) والتسي يصاحبها ظاهرة أن الجماعات اليهودية في العالم لا تتزايد بسبب العزوف عن الزواج والإنجاب (تنجب الأنثى اليهودية في الولايات المتحدة في الرحلة العمرية من ٢٠ - ٣٠، وهي أكثر مراحل العمر خصوبة، أقل من طفل، وحتي تعيد الجماعة الإنسائية إنتاج نفسها يجب أن تنجب الأنثى طفلين ونصفًا تقريبًا). إذا حدث ذلك فإن ديلا برجولاه يتوقع أن عدد اليهود في إسرائيل سينتون مماثلاً لعددهم في بقية أنحاء العالم، في غضون أقل من ٣٠ عامًا. ثم يشير إلى أن نصف الأطفال اليهود (ممن تصل أعمارهم إلى ١٥ سنة) يعيشون حاليًا في إسرائيل، وأنه في عام ٢٠٢٠ متصل نسبتهم إلى ثلثي الأطفال ممن هم في هذه المرحلة العمرية، وهذا الوضع الديموجرافي سيُغيّر الصورة تمامًا.

aaa

#### الشوق الأزلى إلى صهيون

المصطلح الصهيونى مصطلح أيديولوجى متحيز معبأ بالمغاهيم الصهيونية. فمصطلحات مثل «الشعب اليهودى» و «المنفى» و «الشتات» مصطلحات لا أساس لها من الصحة إذا ما نظرنا إلى واقع اليهود الديموجرافى (السكانى). والمصطلحات الصهيونية بخصوص هجرة اليهود إلى فلسطين تحمل نفس الأعباء الأيديولوجية وبشكل أكثر حدة فهم يطلقون على الهجرة إلى فلسطين كلمة «عالياه» وهي كلمة عبرية مشتقة من فعل «يعلو»، ولذا فالكلمة تعنى «الصعود إلى المساء» و «الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة» و «الصعود إلى أرض إسرائيل بغرض الاستيطان في الدينى». وفي العهد القديم نجد أن الذهاب إلى فلسطين يعبر عنه بعبارة

«الصعود إلى الأرض» (أما الذهاب إلى مصر فيُعبَّر عنه به «المنزول إليها»). وقد كانت للعالياه أغراض عديدة ولها إيحاءات عاطفية ودينية، فمثلاً كانت تتم بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص من الفقر، كما كان الكهول يهاجرون لاعتقادهم أن الدفن في أرض الميعاد يجلب ثوابًا كبيرًا. وكان البعض «يعلو» إلى إرتس بسرائيل بغرض دراسة التوراة.

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الدينى وجردته من بُعده الإيمانى المجازى وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من شرق أوربا إلى فلسطين فى العصر الحديث، وفى هذا تعمية أيديولوجية. فالعالياه مصطلح دينى يصف أفعالاً فردية وأوامر يُفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بها، ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمهم بالعقيدة اليهودية. ومما له دلالته أن كلمة «هجيراه» العبرية كلمة محايدة تؤدى نفس المعنى، ولكن الحركة الصهيونية تؤثر استخدام المصطلحات الوصفية حتى يمكنها فَرُض غمامات أيديولوجية. وتهدف هذه المصطلحات الرومانسية ذات الهالات الدينية إلى توليد الانطباع أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة إلى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباع أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة الى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباع أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة الى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباع أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة الى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباء أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة الى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباء أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة الى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباء أن اليهود فى حالة شوق دائم وولع أزلى للعودة الى صهيون الحبيبة إلى توليد الانطباء أن اليهود فى حالة شوق دائم وولى الحبيبة إلى توليد الانطباء أن اليهود فى حالة شوق دائم وولى الحبيبة إلى توليد المية المياء أن اليهود فى حالة شوق دائم وولى الميون الحبيبة إلى توليد الانطباء أن اليهود أن اليهود فى حالة شوق دائم وولى الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الحبية الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الميون الحبيرة الميون الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الحبيرة الميون الميون الحبيرة الميون الميون الحبيرة الميون الميون الميون الميون الميون الميون الحبيرة الميون الميون

وبدلاً من قبول الادعاءات الصهيونية عن أنفسهم كما يفعل كثير من المحللين الغربيين والعرب ننظر إلى الواقع ذاته، إلى إحصاءات الهجرة. إذا نظرنا إلى عدد اليهود الذين استوطنوا في فلسطين في الفترة بين عامى المراء المد أنه لا يتجاوز ١٧٤ ألفًا (منهم ٣٠ ألفًا، أي ١٩٪ مسن اليهود الذين استوطنوا في فلسطين لأسباب دينية قبل بداية الاستيطان الصهيوني). هذا يعنى أنه خلال ٥٠ عامًا كان يهاجر إلى فلسطين مدى

يهودى كل عام من مجموع يهود العالم الذى بلغ آنذاك ١٦ مليونًا. وفي الفترة من ١٨٨٧ – ١٩١٤ غادر روسيا أربعة ملايين يهودى لم يتوجمه منهم سوى ٩٠ ألفًا إلى فلسطين. فأين هذا التشوق الأزلى والدائم للعيودة لأرض الميعاد؟

تغيرت الصورة قليلاً في الفترة من ١٩٣٧ - ١٩٤٤ إذ هاجر ٢٦٥ ألف يهودي، وهو أعلى رقم بلغته أفواج المهاجرين أثناء الانتداب. وهذا لا يعود إلى الشوق الأزلى إياه، وإنما إلى وصول هتلر إلى السلطة ولذا قال أحدهم إنه إذا كان هرتزل هو ماركس الجركة الصهيونية، أي منظرها، فإن هتلر هو لينين الصيهيونية، أي من وضعها موضع التنفيذ.

ونفس النمط يستمر بعد إعلان الدولة، فالهجرة لم تتم، إلا في القليل النادر، لأسباب أيديولوجية. فيهود البلاد العربية لم يهاجروا حبّا في صهيون وإنما بحثًا عن الحراك الاجتماعي، ولذا نجد أن الأثرياء بينهم وذوى الخبرات الخاصة هاجروا إلى أوربا. كما هاجر كل يهود الجزائر إلى فرنسا لأنهم كانوا يحملون الجنسية الفرنسية!

وقد تساقطت كل الادعاءات الصهيونية تمامًا مع هجرة اليهود السوفييت الذين جاءوا إلى إسرائيل بحثًا عن الحراك الاجتماعي، ولذا فهم لا يريدون أن يسمعوا «شيئًا عن صهيون» على حد قول يورى جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية. وقد لخنص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله: «لم يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة شهور في روما». ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم اليقياء. وقد بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائيل بتخصيص مساحة كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بأشد ما يرضب المستهلكون فيه من سبلع: تأشيرات دخول إلى كندا. وقد وصف أربيه

ديرى، وزير الداخلية، المهاجرين المرتزقة وصفًا دقيقًا حين قال: إنهم بعد وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر. وقال أوبليون: «بعض ممن لا يمكنهم الذهاب إلى الولايات المتحدة سسيأتون إلى إسسرائيل بسهدف استخدامها كمحطة على الطريق، وسيقومون باستغلالنا أيضًا، وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم، وقد ينتهى بنا الأمر إلى أن يتجمع عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل»، فهم يعرفون تمامًا « أن إسسرائيل بلد صعب وأن الولايات المتحدة بلد سهل بالمقارنة» والسهولة قيمة أساسية بالنسبة لهسؤلاء الباحثين عن «الراحة والترف» (كما وصفهم يورى جوردون).

وقد وصف بعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي، فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت مملة. فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة. وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقيت قد حان لأن يفعل ذلك، وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه الفلسفة، ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر، ومن المستحيل أن نعرف كم مهاجرًا (سوفيتيًا) يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتس، لأنه يكره التعصب الديني والطقس الحار، وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض الميعاد في القطب الشعال أو على مسافة صغيرة من روسيا، أو أن الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة الهواء.

وكثير من هؤلاء الصهاينة أو المرتزقة ليس لهم علاقة كبيرة باليهودية. وقد جاء في صحفية ها آرتس (١/ ١/ / ٢٠٠١) أن حوالي ٢٢٥ ألفًا من المهاجرين الروس الجدد (أى حوالي ٢٥٪) الذين سجلوا كيهود ليسوا يهودًا

بالفعل. كما ذكرت الصحيفة نفسها في عددها الصادر في ٢٢ يونية ٢٠٠٠ أن عددًا كبيرًا منهم لم يكن يعرف في الماضي أنهم يهود، أي إنهم اكتشفوا أنهم يهود فجأة (وبخاصة بعد أن عرفوا عن التسهيلات أو الرشاوي المالية التي تُقدَّم لهم). وتقوم المؤسسة الأشكنازية الغربية الحاكمة في إسرائيل بتيسير الأمور لهم. ولذا تعقد لهم امتحانات صورية في اليهودية يسهل عليهم اجتيازها حتى يمكن اعتبارهم يهودًا، وهذا يعود لأسباب لا علاقة لها بالصهيونية، وإنما بتعديل الميزان الديموجرافي يعود لأسباب لا علاقة لها بالصهيونية، وإنما بتعديل الميزان الديموجرافي مقابل السخاري، واليهود العلمانيون في مقابل الأرثوذكس، واليهود ككل في مقابل العرب. وتذهب المؤسسة الحاخامية إلى أن نصف هؤلاء المهاجرين السوفييت ليسوا يهودًا (وبخاصة إذا عرفنا أن نسبة الزواج المختلط بينهم عالية جدًا).

ويبلغ عدد الإسرائيليين من منشأ روسى (من الصهاينة المرتزقة) حوالى مليون (أى حوالى خُمس سكان إسرائيل) يشكلون كتلة «قومية» مستقلة، لها تميزها وحضورها الخاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي، فلهم محطة إذاعة وتليفزيون خاصة بهم، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم - كما قال أحدهم - «يفكرون بالروسية ويتواصلون فيما بينهم». وتنبع قوة الثقافة الروسية المحلية (المنقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة بثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي في حيازتها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالها، بل إن أحدهم أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس. ولذا لا يُصنَف سوى ٢١٪ منهم نفسه على أنه «إسرائيلي» مقابل ٢٦٪ اعتبر نفسه «من رابطة الدول المستقلة» و ٣٣٪ اعتبر نفسه «يهوديًا» (أى أكثر من النصف) واكتفى ١٢٪ بأن يسمى نفسه تسمية محايدة «مهاجر جديد».

ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي، ولذا يشعر ٥٩٪ من المهاجرين السوفييت أن المجتمع الإسرائيلي يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية. وفي المقابل حين سئل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفيت قال حوالي ٣٦٪ إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجريمة المنظمة، المنامات لها أساس في الواقع).

....



# نبوءات أم أكاذيب

حينما يدرك الإنسان الواقع فهو لا يدركه بشكل مباشر وإنما من خللاً إدراكية تتشكل من خلال الذكريات والعقائد والرؤى والأساطير والأحلام، العقل ليس صفحة بيضاء ترتسم عليها معطيات الواقع المادية كما يدعى البعض، فهو يتسم بأنه توليدى مبدع، لا يدرك بشكل متلق، وإنما يعيد صياغة الواقع أثناء إدراكه.

وهذه الحقيقة لها جوانبها المضيئة وجوانبها المظلمة، فالجانب المضى، هو-أن عقل الإنسان مبدع قادر على تجاوز واقعة المادى وقادر على إعادة صياغته فى الواقع. كما أن صياغته فى وجدانه، ثم يحاول بعد ذلك إعادة صياغته فى الواقع. كما أن العقل الإيجابى التوليدى لا يدرك السطح وحسب وما هو قائم، وإنما بوسعه أن يدرك الباطن وما هو كامن، وهو لا يدرك الواقع كتفاصيل متناثرة لا يربطها رابط، وإنما يحاول أن يراها داخل نمط متكرر باعتبارها كلاً متكاملاً.

أما الجانب المظلم للعقل التوليدى، فهو أن الإنسان المنهزم، المنكسر، لا يدرك الواقع إلا من خلال هزيمته وانكساره، ولا يرى أبدًا بشائر النصر الكامنة، فخريطة عقله الإدراكية تحتوى على الهزيمة. وقد حدث شيء من هذا القبيل للعقل العربي في علاقته بالصهيونية، إذ ألقى في روعنا من خلال كتابات بعض «الدارسين الموضوعيين» أن عدونا لا يُقهر وأنا علينا التفاهم معه، فمحاولة هزيمته أمر عبثسي. وفي إحدى محاضراتي، التي حاولت أن أفتح بها كوات من النور أمام الجمهور، حتى يمكنهم استئناف الجهاد وعدم الاستسلام للهزيمة، قام ثلاثة من دعاة التطبيع وابتسموا في

ثقة بالغة وقالوا: «هذا هو خطاب عام ١٩٤٨»، «أنت لا تختلف غمن ينشدون «أمجاد يا عرب أمجاد» أو «خلى السيف يجول». فضحكت وأجبت أننى لم أقل شيئًا وإنما ذكرت بعض الحقائق التى يهملها دعاة الهزيمة والتطبيع، ثم أضفت: «وإذا كانت هذه الحقائق قد ولدت بعض الأمل، فأنا أعتذر عن ذلك، لأن هذا لم يكن قصدى».

ومن الموضوعات الأثيرة لدى الخبراء من دعاة التطبيع والهزيمة أنهم يشيرون إلى نبوءة هرتزل أن الدولة الصهيونية ستتحقق بعد خمسين عامًا، ثم يهزون رأسهم فى حكمة بالغة ويقولون: إنها قد تحققت بالفعل فى ذلك التاريخ، ثم يشفعون ذلك بالإشارة الحتمية إلى دقة التخطيط الصهيوني ومقدرات الصهاينة العجائبية. وهم عادةً ما يقولون إن الرؤية الصهيونية مبنية على تحليل موضوعي علمي دقيق صلب للواقع، وبالتالي فالنبوءة الصهيونية هي نبوءات علماء دارسين للواقع، عارفين به. بل إن بعض العرب يعتقد أن كل النبوءات الصهيونية بخصوص الشرق الأوسط بعض العرب يعتقد أن كل النبوءات الصهيونية بخصوص الشرق الأوسط تحققت، أو على الأقل آخذة في التحقق.

ولكن لعل كثيرًا ممن يُقال لهم بالموضوعيين هم فى واقع الأمر مهزومون مغرمون بجمع المعلومات، والنبوءات التى تبين مدى قوة العدو وبطشه ودقته وسيطرته وتحكمه، ولذا نجدهم يرصدون نوعًا واحدًا من القرائن، دون غيره أى إنهم ليسوا موضوعيين بما فيه الكفايسة، ولذا فهم لا يذكرون النبوءات الصهيونية الكثيرة التى لم تتحقق. فعلى سبيل المثال، ماذا عن نبوءة هرتزل بأن «ألمانيا العظيمة القوية» هى التى ستقوم برعاية المشروع الصهيوني وحماية اليهود «ووضعهم تحت جناحيها» كما قال بالحرف الواحد في يومياته؟ وكلنا يعرف أن ألمانيا العظيمة هذه وضعتهم في أفران الغاز وفتكت بهم وبغيرهم، بعد مرور حوالي ثلاثين عامًا من نبوءته لا أكثر ولا أقل!

وماذا عن نبوءة بن جوريون الذى قال: «إن عقب أخيل [أى نقطة الضعف] فى الائتلاف العربى هو سيادة المسلمين فى لبنان، وهى سيادة زائفة يمكن بسهولة قهرها. ويجب قيام دولة مسيحية هناك، بحيث تكون حدودها الجنوبية على نهر الليطانى، وسنكون على الاستعداد لتوقيع معاهدة مع هذه الدولة. وبعد أن نكسر الفيلق العربى ونضرب عمًان بالقنابل، سوف يكون بإمكاننا إزالة دولة الأردن، وبعد ذلك سوف تسقط سوريا، وإذا اجترأت مصر على محاربتنا فسوف نقصف بورسعيد والإسكندرية والقاهرة، وهكذا ننهى الحرب ونقضى قضاءً مبرمًا على مصر، وآشور كلدانيا بالنيابة عن أسلافنا».

ومن الواضح أن النبى الصهيوني الدجال قد اكتسحته رؤاه الشاملة الحلوة وأسكرته، فلبنان لم تقم فيها دولة مسيحية أو إسلامية وإنما دولة عربية، وهذه الدولة العربية هي إحدى مراكز المقاومة والنضال العربي، وحيث إن هذه الدولة «العربية العميلة» التي كان يحلم بها الزعيسم الصهيوني لم تقم فهو بالتالي لم يوقع معها معاهدة، بل طردت إسرائيل منها بعد أن قامت المقاومة اللبنانية، بمسلميها ومسيحييها، بالتصدى لها واحداث نزيف مستمر لها. أما ضرب عمّان بالقنابل (بهدف تحطيم إرادة إمارة شرق الأردن) فمسار التاريخ كان من العناد بحيث لم يتحقق، وسوريا لاتزال شامخة أبية، ومصر العربية الفتاة العجوز قد تحملت ضربات القنابل إلى أن انتفضت في أكتوبر ١٩٧٣ وردت الغاصب على عقبيه. وأصحابها من الفلسطينيين. ولكن أنّي للنبي أن يتنبأ بهذا وهو المشغول بمصر الغرعونية وآشور وكلدانيا يصارب جيوشها ويهزمها في أحلامه الصهيونية الجيتوية الشرسة؟

وقد تنبأ الصهاينة بأنهم يمكنهم شراء فلسطين. فقد قـدّر هرتـزل ثمنـها بمليوني جنيه فقط لا غير!. وكان الزعيم الصهيوني موشيه ليلينبلوم يرى أنه يمكن حل المسألة اليهودية عن طريق شراء فلسطين وأنه «لا توجد قـوة أوربية تفكر في منع اليهود من شراء أرض أجدادهم مرة أخرى. وكان يوقن تمامًا أن تركيا سترد لهم وطنهم نظير حفنة من الذهب. وهبي نبوءة لم تتحقق، فالقوى الأوربية لم تمنعه حقاً من «شراء» فلسطين، ولكن الدولة العثمانية رفضت، كما أن انتفاضات الفلسطينيين المستمرة أثبتت أن فلسطين ليست للبيه أو الإيجار! وتصور ليلينبلوم لفكرة شراء الوطن ليست مغايرة لفكرة المفكر الصهيوني «الاشتراكي» موسى هس الذي قال: «على رجالنا الأغنياء أن يبدءوا بشراء العقارات في تلك الأرض، ولو ببعض ما يملكون من شروة، ومنا دام هنؤلاء لا يرغبنون فني شرك أراضينهم الشي يسكنونها الآن، فليشتر كل منهم قطعة أرض في أرض إسرائيل ببعض من مالهم حيث تُعطى هذه الأراضي لمن يستغلها على أساس اتفاقية بشأن العائد (أو الربح) مع الشارى». ويرى مفكر صهيوني آخر، ليو بنسكر، أن حل المسألة اليهودية يتلخص في تأسيس شركة مساهمة لشراء قطعة أرض تتسع لعدة ملايين من اليهود يسكنون فيها مع مرور الزمن.

وقد حاول الصهاينة الاستيلاء على حائط المبكى أيضًا عن طريق الشراء في بادئ الأمر، ومن تلك المحاولات محاولة الحاخام عبد الله (حاخام الهند) شراء الحائط عام ١٨٥٠. وفي عام ١٨٨٧، حاول البارون دى روتشيلد شراء الحى المجاور للحائط لإخلائه من السكان واقترح أن تشترى إدارة الوقف أرضًا أخرى بالأموال التي ستحصل عليها، وتوطن السكان فيها، وهو حل يحمل كل ملامح الحلول الصهيونية (الترانسفير)، وقد رُفض طلبه كذلك. وقبل الحرب العالمية الأولى، قام البنك الأنجلو فلسطيني بمحاولات «جادة» لشراء الحائط كما قام الصهاينة بمحاولات للاستيلاء

عليه، أو التسلل إلى منطقة هضبة الحرم عن طريق تقديم رشاوى، أولاً للحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين حيث عرضوا عليه نصف مليون جنيه استرليني، ثم عُرض على الشيخ سعيد العلمي مبلغ مليون دولار، ولكن النبوءة الصهيونية العقارية - كما نعرف جميعًا - لم تتحقق.

كما أن هناك نبوات صهيونية أخرى أقل شمولاً واتساعًا، فقد تنبأ بعض الخبراء الصهاينة أن يهود الأرجنتين الذين يبلغ عددهم حوالى ٣٠٠ ألف (وبالتالى هم أكبر تجمع يهودى فى أمريكا اللاتينية) سيهاجرون إلى إسرائيل. وأمريكا اللاتينية تُعتبر إحدى مناطق النزوح، أى إنها بلد طاردة لليهود وليست جاذبة لهم. وهذا يعود لعدة أسباب من بينها رفض الحضارة اللاتينية لليهود ومقدرتها فى الوقت نفسه على هضمهم، ومن بينها أيضًا تقاليد معاداة اليهود الراسخة، وعدم الاستقرار السياسى أو الاقتصادى لبلاد القارة. وقد جاء انتخاب منعم رئيسًا للأرجنتين، بخلفيته الإثنية العربية، فزاد من مخاوف اليهود فيها، وبخاصة أن منافسه ألفونسين كان متعاطفًا مع أعضاء الجماعة. لكيل هذا أطلق الصهاينة النبوءات بأن «هجرة جماعية» سيتبدأ لا محالة من الأرجنتين إلى إسرائيل.

ولكن الذى حدث بالفعل خيّب أمل الصهاينة إذ لم يهاجر سوى بضع مثات، عادوا بعدها إلى بلادهم، وتوجه بعضهم إلى الولايات المتحدة، البلد الذى يشكل نقطة الجذب الأساسية بالنسبة للغالبية الساحقة من يهود العالم، وصرح دوف شيكلانسكى، المتحدث باسم الكنيست وأحد زعماء الليكود أن يهود الأرجنتين لم يستمعوا إلى نصائحه (نبوءاته) الصهيونية (ميامى جويش تلغراف ٣ أغسطس ١٩٨٩).

وفى عام ١٩٨٧ صرح متيتياهو دروبلس (رئيس قسم الاستيطان السابق في الوكالة اليهودية) بأن عدد المستوطنين الصهاينة في الضغة الغربية

سيصل إلى ١٠٠ ألف عام ١٩٨٧ وأنه بحلول عام ٢٠١٠ ستضم الضفة الغربية ١,٢٥٠,٠٠٠ يهودى! ونُشرت النبوات بحذافيرها في كثير من الصحف العربية، وزينت المعلومة صفحاتها وعناوينها الرئيسية. ولكن بحلول عام ١٩٨٧ لم يكن عدد المستوطنين قد تجاوز ٥٠ - ٦٠ ألفًا، أي بن نبواة دروبلس أو مخططعه فشل تمامًا! ومع هذا صرح هذا المسئول الصهيوني نفسه في ذلك العام (١٩٨٧) بأن هناك خطة مدروسة لزيادة عدد المستوطنين القهود في الضفة الغربية وغزة لتبلغ نسبتهم ٤٠٪ من مجموع عدد السكان العرب في نهاية القرن الحالى، أي ٦٠٠ ألف مستوطن، ثم أشار إلى أن هذه الخطة تفترض هجرة مليون ونصف مليون يهودي من الاتحاد السوفيتي.

وقد نُشرت النبوءة بحذافيرها مرةً أخرى في كثير من الصحف العربية، كما زينت المعلومة الجديدة صفحاتها وعناوينها الرئيسية، ولكن لم يكلف أحد خاطره بأن يذكر كذبة دروبلس السابقة حتى نتحفظ تجاه تصريحاته (نبوءاته) الجديدة، ولم يطرح أحد احتمال أنه قد يكون مثل سائر البشر يخلط الحقائق بالأماني والحقيقة بالوهم، وأنه قد لا يختلف كثيرًا عن المخابرات الإسرائيلية التي استمرت في إنكار وجود الانتفاضة بعد شهر من اندلاعها، والتي أعلنت أنه تم إخمادها بشكل نهائي – عشر مرات قبل أن يتحققوا أنها ظاهرة مستمرة.

## الدياسبورا الإلكترونية

يمكننا أن نستمر في تعداد النبوءات التي لم تتحقق. ولنبدأ بذكر بعض نقط الفشل التي ارتكبتها المخابرات الإسرائيلية.

١ - ظهور أول فشل للمخابرات الإسرائيلية في فضيحة لافون حينما
 اكتشف المصريون شبكة التجسس التي كانت تحاول تخريب العلاقات بين

مصر والولايات المتحدة، وقد تلمُّص بن جوريون من المسئولية وألصقها بلافون.

٢ - فشل المخابرات الإسرائيلية في معرفة أى شيء عن صفقة الأسلحة
 التشيكية مع مصر قبل وقوعها.

٣ – اكتشاف الدور التخريبى الذى كانت تقوم به المخابرات الإسرائيلية ضد العلماء الألمان بإرسالها المظروفات المتفجرة. فقد قبضت الشسرطة السويسرية فى عام ١٩٦٣ على يوسف بنجال من المخابرات الإسرائيلية والمهندس النمساوى أوتوجوليك بتهمة الضغط على ابنة أحد العلماء الألمان لتحمل والدها على ترك العمل فى مصر، كما اكتشفت أن المخابرات الإسرائيلية هى المسئولة عن اختطاف الدكتور هائز كروج والمهندس دولفجانج بيلز واختفائهما، وكذلك محاولة اغتيال الدكتور والتركلين، وكلهم من العلماء الألمان. وكعادته حاول بن جوريون التلمص فألصق التهمة بايسير هارئيل رئيس الشين بيت (الشاباك)، مع أنه من المعروف أن هارئيل ما كان ليتصرف على هذا النحو دون أوامر من بن جوريون، وقد استقال هارئيل احتجاجًا على مسلك بن جوريون وإن كان لم يحاول إظهار حقيقة الأمر كما فعل لافون.

إلى الستخبارات أيضًا بعملية مطار الله التي اشترك فيها يابانيون على الرغم من توفّر معلومات عن وجبود أجانب بين الفدائيين، وعن علاقات المنظمات الفلسطينية بمنظمات عسكرية من دول مختلفة.

ه - اكتشاف تورَّط المخابرات الإسرائيلية في حادثة اغتيال بوشيقي مما
 سبب الحرج للحكومة الإسرائيلية في أوربا. وقد تكرر الأمر بعد ذلك،
 ولعل آخرها محاولة اغتيال خالد مشعل.

٦ - فشلت المخابرات الإسرائيلية في مكافحة اختطاف الطائرات وفي
 حماية بعض عملائها في الخارج.

- ٧ ولكن الخطأ الأكبر هو خطأ حرب عيد يوم الغفران، حينما فوجئت إسرائيل بالعبور العربى المصرى السورى العظيم، وقد عدّد زئيف شيف المعلّق العسكرى الإسرائيلي مواطن الخطأ والقصور في عدة نقاط نـورد منها ما يلي:
- (أ) توهمت إسرائيل أن العرب غير قادرين على الحسرب وقد هدُدت إسرائيل بأنه لو بدأ العرب بحرب محدودة فستقوم إسرائيل بحرب شاملة، وما لم تتصوره إسرائيل هو أن العرب قد يشنون هم أنفسهم حربًا شاملة.
  - (ب) لم تتمكن إسرائيل من التنبؤ، بالحرب البترولية الشاملة.
- (جـ) لم تتصور إسرائيل أنها ستحتاج لمساعدات ضخمة من الولايات المتحدة منذ اليوم الثالث للحرب.
- (د) تصوُّر أن القوات الإسرائيلية ستحقق انتصارًا ساحقًا ماحقًا على القوات العربية في أول يوم.
- (هـ) لم تقدِّر المخابرات الإسرائيلية قُدرة المصريين على تنفيذ عملية عبور ناجحة ونقل عدة فرق مشاة وبعدها فرق مدرعة إلى ما وراء القناة، خلال ساعات معدودة، كما لم تقدِّر بصورة سليمة، كفاءة سلاح المهندسين المصرى والأسلحة المساعدة الأخرى.
- (و) لم تقدر المخابرات الإسرائيلية المقدرة القتالية لسلاح المشاة المصرى تقديرًا صحيحًا خصوصًا قدرته على مواجهة المدرعات التي تهاجمه، كما أنها لم تعرف شيئًا عن إقامة وحدات من صائدى الدبابات في الجيش المصرى.

(ز) لم تعرف المخابرات الإسرائيلية بكميات الأسلحة المضادة للدبابات التى وزَّعت على وحدات المشاة، كما لم تقدر كما يجب، تأثير كميات الأسلحة هذه في أساليب القتال وطابعه.

۸ - استمر الفشل الاستخبارى الإسرائيلى على عدة مستويات من أهمها فشل المخابرات الإسرائيلية فى تقدير حجم المقاومة اللبنانية للغيزو الإسرائيلى للبنان، ثم المحاولة الصهيونية للتخندق فيما سموه «الحيزام الأمنى».

المحابرات الإسرائيلية في التنبوء بانتفاضة ١٩٨٧ واستمرت في تسميتها اضطرابات لمدة عدة شهور.

۱۰ - وأخيرًا توهمت المخابرات الإسرائيلية أن ما يسمَّى «عملية السلام» سيُخدُر الفلسطينيين والشعب العربى، وفوجئت باندلاع انتفاضة الأقصى، وبحجم التأييد الشعبى لها.

ولكن الفشل الصهيوني في التنبؤ، لا ينطبق على المخابرات الإسرائيلية ولا على الأحداث المتفرقة وحسب، وإنما يمتد ليشمل الرؤية الإستراتيجية.

۱ – تنبأ هرتزل، على سبيل المثال، بأن دولته اليهودية ستمتد من النيل إلى الغرات أو كما قال: «شعارنا هو فلسطين داوود وسليمان». وقد أكد له صديقه ماكس بودنهايمر أن المساحة التي يطلبها الصهاينة هي «من وادي النيل إلى الفرات». ولفترة من الزمن كان هذا هو الهدف الصهيوني، ولكن تدريجيًا تقلص هذا الوهم، خاصة مع اكتشاف الصهاينة أن احتلال أرض عربية تتسم بالكثافة السكانية ليس أمرًا هيئًا، وأنه يحتاج إلى قوة احتلال عسكرية نظامية كبيرة لا يمكن لإسرائيل أن تحتفظ بها، خاصة مع تصاعد المقاومة العربية المستمر. ولذا انكمش الحلم الصهيوني وبدءوا

يتحدثون عن الأمن الصهيونى الذى يمتد من النهر (نهر الأردن) إلى البحر (البحر الأبيض المتوسط)، وبدأ الحديث عن إسرائيل الكبرى اقتصاديًا بـدلاً من إسرائيل العظمى جغرافيًا!

٧ - ويمكننا الحديث عن نبوءة تحقق نصفها وحسب، فحينما حضر هرتزل إلى مصر استمع إلى محاضرة عن الرى واسترعى انتباهه وجهود عدد كبير من المصريين الذين بحت عليهم سمات الذكاء. فحوَّن هرتزل فى مذكراته أن هؤلاء المصريين هم قادَّة المنطقة شم أضاف: «ومن الغريب أن الإنجليز لا يرون هذا ويظنون أنهم سيظلون يتعاملون مع فلاحين إلى الأبد. يكفى الإنجليز ٨٠٠٠ جندى لحكم هذه البلاد الكبيرة، ولكن إلى متى يا ترى؟» وتساؤل هرتزل هذا ينم عن فطنة وذكاء، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: لِمَ لَمْ تجعله ملاحظاته يعدل عن أطماعه فى شبه جزيرة سيناء؟ ولِمَ نفسه : لِمَ لَمْ تجعله ملاحظاته عن الإنجليز ما قد ينتفع به كمستعمر صهيونى؟ إن نصف نبوءة هرتزل بخصوص المنطقة قد تحقق، ولكن النصف الثانى، نصف نبوءة هرتزل بخصوص المنطقة قد تحقق، ولكن النصف الثانى، الخاص بالاستيلاء على أجزاء من مصر لتأسيس الدولة اليهودية، لم يتحقق.

 الأسلوب العقائدى العدوانى الذى كانت تستخدمه مع الماضى معهم. ومن هنا الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو «الإلكترونية» أو «صهيونية قد الدياسبورا» (بدلاً من «نفى الدياسبورا»)، أى إن الحوكة الصهيونية قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود ليسوا واحدًا وأن إسرائيل ليست وطنهم الوحيد وأن يهود المنفى لهم حق البقاء فيه على أن يساهموا في بناء الدولة الصهيونية بأى شكل بما في ذلك إرسال إسهاماتهم بالبريد الإلكتروني، ومعاولة توظيف يهود «المنفى» في منفاهم، أي أوطانهم.

#### 

## الشعب اليهودي وأوهام أخرى

ثمة نبواات صهيونية أخرى ذات طابع إستراتيجى مهم لم تتحقيق من قريب أو بعيد:

۱ – تنبأ الصهاينة أنهم سيؤسسون دولة يهودية توفر حياة سوية للشعب اليهودى، خالية من الهامشية والطفيلية. وأن اليهود سيحققون انعتاقهم بجهودهم الذاتية. وما حدث هو أنه تم تأسيس دولة صهيونية من خلال القوى الإمبريالية، وهى دولة تعيش على المعونات ولا يمكن لها أن تحقق البقاء دون الدعم المالى والسياسي والعسكرى الأمريكى الغربي.

٢ - لا يزال اليهود المنفيون يعانون مما يسميه الصهاينة ومعادو السامية «ازدواج الولاء الحضارى والسياسى». وقد عمن إنشاء دولة إسرائيل هذا الازدواج، لأن ولاءات اليهود الآن موزّعة بين دولتين قد ينشأ بينهما تناقض في المصالح والقيم (كما كان الحال بالنسبة لليهود السوفيت، ويهود الكتلة الشرقية عامة).

٣ - والدولة اليهودية التى شيدها الصهاينة ليست هى المدينة الفاضلة التى تحدّث عنها المفكرون الصهاينة بل إنها أبعد ما تكون عن أن تكون دولة «أمة الروح» التى تقدّم لأمم الأرض مثلاً يُحتذى، إنها فى واقع الأمر ثكنات عسكرية ضخمة منظمة تنظيمًا عسكريًا رهيبًا لم يعرف مثله التاريخ الحديث حتى ولا فى ألمانيا النازية. وفى الآونة الأخيرة أصبحت بؤرة من البؤر الاستهلاكية، يدور أحلام سكانها حول الثلاثة ٧: الفيديو والفولفو والفيلا (حسبما جاء فى الصحف الإسرائيلية).

ادعى الصهاينة أن المجتمع الصهيونى (اليهودى) سيكون مختلفًا عن المجتمعات الأخرى، بسبب شخصية اليهود الفريدة. ولكن المجتمع الإسرائيلى يواجه معظم المشاكل التى يواجهها أى مجتمع صناعى حديث، وبذا تبخُرت فكرة الشعب المختار الفريد بعد مواجهة قصيرة مع الواقع العملى. لقد أثبت الواقع أن مزاعم الصهاينة هي نتاج رؤيتهم الأسطورية، وأنها لا علاقة لها بأبعاد ما يسمونه الشخصية اليهودية. ويلاحظ كثير من المفكرين أن الدولة اليهودية لم تنجح حتى الآن في إنتاج مفكر يهودى واحد له ثِقل كبير (مع المِلْم بأنه لا يمكننا أن نعد مارتن بوبر إسرائيليًا، فثقافته ألمانية)، ولهذا لا يزال يهود العالم منفصلين روحيًا عنها تمام الانفصال. بل ويغضل كثير من الباحثين الآن أن يميزوا بين اليهود (خارج فلسطين المحتلة) والإسرائيليين (وخاصة الصابرا)، باعتبار أن الحضارة الإسرائيلية الحديثة نتاج ظروف مختلفة عن الظروف التي شكلت أعضاء اليهودية في العالم.

ه - تدَّعى الصهيونية أنها حركة «إنقاذ» لليهود من الاضطهاد والمخاطر التى تحيق بهم فى بلدان العالم المختلفة، وأنها ستحقِّق لهم الأمن. ولكن ظهر أنه بعد تأسيس إسرائيل زادت الهجمات على أعضاء الجماعات اليهودية، كما أن أعضاء التجمَّع الصهيوني ذاته تسيطر عليهم عقلية

الأقلية الغزعة: من تطرُّف وخوف دائم وتمجيد زائد لكل ما يتصل بهم وبتراثهم. ولعل رفض يهود العالم التصرُّف حسب النبوهة الصهيونية هو الذي تسبَّب في الأزمة الاستيطانية، أي حاجة المستوطن الصهيوني إلى مادة بشرية قتالية ليقوم بوظيفته، وفشله المستمر في الحصول عليها

٦ - تنبأ الرواد الصهاينة بأنه سيتم تطبيع اليهود بحيث يصبحون شعبًا واحدًا متحدًا مثل كل الشعوب. ولكن أثبتت الأيام،أن التجمُّع الصهيوني قد فشل في إنجاز ما يسميه الصهاينة «ميزوج جاليوت» أي «مزج يهود المنفيُّ» وما حدث هـو أنه وصلت جماعـات يهوديـة مختلفـة ظلت محتفظة بعقائدها الدينية وعادتها الشعبية. ولذا لا يمكن القول بأن إسرائيل تضم شعبًا إسرائيليًا، وإنما تضم تجمُّعات إثنيــة ودينيـة مختلفـة. فيهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية وينتمون إلى الحضارة الإفريقية يختلفون بشكل جوهري عن المهاجرين اليهود من الولايات المتحدة، وكلا الفريقين يختلفان عن المستوطنين المرتزقة الوافدين من الاتحاد السوفيتي، الذين يضمون عددًا كبيرًا من اليهود غير اليسهود (أي اليسهود الذيبن فقدوا هويتهم الدينية والإثنية) بل ومن الأغيار من غير اليهود. وإلى جانب كل هؤلاء يوجد الكتلة البشرية الوافدة من المغرب، والتي تشعر بكيانها المستقل كمًا وكيفًا وتحاول أن يُسمع صوتها داخل النظام السياسي الإسرائيلي، بل ويُقال: إنها، بسبب يهوديتها الواضحة، تفكر جديًا في قيادته لتحل محل القيادة العمالية العلمانية المتهالكة. ولم يفشل الصهاينة في مرزج المنفيين وحسب، ولا في تخليق شعب واحد، بل فشلوا تمامًا في تعريف اليهودي.

٧ - تنبأ الصهايئة بأن الدولة الصهيونية ستكون بمنزلة مركز روحى
 يمنع ينهود العالم من الاندماج في مجتمعاتهم، وبالتالي يحافظ على

هويتهم. ولكن الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي يتجه نحو الحضارة السائدة، وهي حضارة لا تساعدهم البتة مثل تطوير جوهرهم اليهودي المزعوم لأنها حضارة عملية علمانية. كما أن أعدادًا كبيرة من الشباب اليهودي المتمرد ينخرط في سلك الحركات اليسارية، وهي حركات دولية معادية للمفاهيم الصهيونية الضيقة، خاصة وأن الصهيونية الآن غير قادرة على أن تبرز واجهة يسارية (كما كانت تفعل في الماضي)، ولذا فهي تقدم إسرائيل عاعتبارها بلد المشاريع الرأسمالية الخاصة. ولهذا يكون قد فشل الصهاينة أيضًا في تحرير اليهود من «منفى الروح»، ولم تنجح الصهيونية في منع الشباب اليهودي من الانضمام للحركات الاشتراكية اليسارية (كما كانت تزعم).

٨ - بل يلاحظ داخل المستوطن الإسرائيلي أن نموذج الصابرا الجديد (أى الشباب الإسرائيلي الذى وُلد على أرض فلسطين المحتلة) يُكِتُ الاحتقار الشديد لنموج يهودى الدياسبورا (أى يهود العالم خارج فلسطين) الذى تتسم حياته بالسلبية وبالتقبُّل لحكم الجوييم (الأغيار). وقد ظهر هذا الاحتقار بصورة خاصة أثناء محاكمات إيخمان في تـل أبيب حيث تبيَّن للجيل الجديد الإسرائيلي كيف أن اليهود ذُبحوا ذبح الشاة دون مقاومة أو كفاح. وبينما يتهم الصهاينة يهود المنفي بأنهم لا يشتغلون إلا بالأمور الكتابية والفكرية، نجد أن الصابرا معادٍ للعقل (أى إنه صهيوني حتى النخاع)، كما أنه معادٍ للفكر الإنساني عامة، وهـو في هـذا نتاج حقيقي للفكر المهيونية السياسية العملية، التي تعادى الأخلاق والفكر والتنظير، مفضلة اللجوء إلى الفعل، والفعل السريع الذي لا يكترث بالتراث، كما أنه جيل تُسيطر عليه الثقافة الشعبية ذات الصهغة الأمريكية. ولذا تنتشر في إسرائيل أفلام رعاة البقر وأفلام الجريمة والإثـارة الجنسية.

٩ – ولكن من أهم أوجه فشل الصهاينة في التنبؤ هو سقوط الأيديولوجية الصهيونية ذاتها كإطار يُدرك المستوطنون الواقع من خلاله، وكرؤية توجّه سلوكهم وتحدّد أولياتهم. فلم يعد يسهود العالم يسرون أن الصهيونية أيديولوجية لها أى مغزى بالنسبة لحياتهم في أوطانهم، ولم يعد المستوطنون يجدون أن لها علاقة بواقعهم، حتى أصبحت كلمة «تسيونوت» تعنى «كلامًا لا معنى له». وهذا الجانب من الفشل الصهيونى من الأهمية بمكان، حتى إننا سنفرد له مقالاً مستقلاً.

ويمكن أن نستمر فى ذكر أوجه الفشل الصهيونى فى التنبؤ، ولكن مشل هذا الأمر قد يبعث على الملل، خاصة بعد أن ذكرنا عشرات النبوءات الفاشلة. ويكفى هنا أن نشير إلى أن نبوءة هرتزل بخصوص إنشاء الدولة الصهيونية خلال خمسين عامًا، لم تكن مخططًا صهيونيًا رهيبًا، يقوم على تنفيذه مجموعة من البشر يتحكمون فى مقدرات العالم، فهى كانت، كما نقول بالعربية «رمية من غير رام». والسياق الذى وردت فيه النبوءة يبدل على أنها كانت عبارة بلاغية تعبّر عن النشوة. إن دعاة الهزيمة يبحثون فى الواقع عن شواهد تدل على قوة الصهاينة ومدى سيطرتهم على العالم، وبالتالى عبث التصدى لهم. و «نبوءة» هرتزل أعطتهم ذخيرة وفيرة. ولكنهم انتزعوا العبارة من سياقها، وأضفوا عليها هالة عجائبية، واستخدموها كعصى لضرب المقاومة وتطويعها. ولعلنا بحصر كل هذه النبوءات الفاشلة نبين مدى هامشية نبوءة هرتزل وعدم دلالتها.



# المسألة اليهودية والمسألة الأوربية

نحن نذهب إلى أنه لا يوجد مسألة يهودية عالمية وإنما يوجد مسألة يهودية شرق أوربية، وهي مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا الذين كانوا يعيشون في مجتمعات تعثرت فيها عملية التحديث في الوقت الذي حدثت فيها طفرة سكانية بينهم فتحول أعضاء الجماعات اليهودية من جماعات وظيفية تقوم بوظيفة حيوية إلى جماعات وظيفية بلا وظيفة، وبالتالي تحولوا إلى فائض بشرى. بدءوا في الهجرة إلى غرب أوربا. فواجتهت أوربا إشكالية هذا الفائض البشرى الذي كان يهدد أمنها الاجتماعي، وبدأت تتخذ إجراءات للحد من هذه الهجرة. فلورد بلفور، على سبيل المثال، استصدر، حينما كان يشغل منصب رئيس الوزراء في بريطانيا عام ١٩٠٥، قانون الغرباء لمنع اليهود من دخول إنجلترا، وطرح الحل الغربي للمسألة اليهودية.

ولا يمكن فهم هذا الحل إلا في إطار ما أسميه «المسألة الأوربية»، وهو مصطلح قمنا بسكه لوصف ظاهرة لها انعكاسات عالمية. ولا يمكن فهم كثير من الظواهر في كل أنحاء العالم، ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، إلا في علاقتها بالمسألة الأوربية. ويمكننا بشيء من التبسيط غير المخلل أن نرى القانون العام الذي كان يتحكم بأوربا في القرن التاسع عشر، فقد تفجرت داخل هذه القارة ثورة صناعية غيرت من علاقة الإنسان بالطبيعة تغيراً جوهريًا فاستطاع الإنسان أن ينتج وفرة من السلع تفوق بمراحل ما يمكنه استهلاكه. ولكن هذه الوفرة من السلع – هذا «الخير» إن أردنا استخدام مصطلح أخلاقي – لم يحسن استخدامه بأي شكل، فالثروة في

حد ذاتها لا تنتج ولا تثمر شيئًا وما يهم هو كيفية استخدامها وكيفية توزيعها واستهلاكها، ولذا فالثورة الصناعية في أوربا قد نتج عنها خليل اجتماعي رهيب. فالسلع الوفيرة لم توزع بالعدل بين الناس مما أدى إلى انقسام المجتمع إلى أغلبية من الفقراء المُعدمين الذين ينتجون ولا يستهلكون إلا النذر اليسيو بسبب فقرهم، وأقلية من الأثرياء الذين لا ينتجون، ولا يستهلكون إلا النذر اليسير بسبب قلة عددهم. وقد تسبُّب هذا في دورات من الكساد الاقتصادى حيث تتكدس السلع التى لا يستهلكها أحد، والعمال العاطلون غير قادرين على استهلاك شيء. ولذا فحل المسألة الأوربية في ذلك الوقت كان يتلخص في تصريف الفائض السلعي والفائض الإنساني والتخلص منهما. بل إنه ظهرت مشكلة أخرى وهي الحاجة للمواد الخام اللازمة للمصانع (أو الطواحين الشيطانية كما سماها أحد الشعراء) حتى تدور ولا تتوقف قط عن الدوران وتنتب السبلع التبي لا يستهلكها أحد. ولكن الثورة الصناعية ذاتها سخَّرت الطاقة لخدمة الإنسان وجعلت من اليسير عليه أن ينتقل من مكان إلى مكان بيسـر وسهولة، كما أصبح من المكن لأى إنسان، بغض النظر عن أصله القومى أو الثقافي، أن يقطن في أي مكان يختاره «حسارًا شديد الحرارة أو باردًا شديد البرودة».

هذه العوامل مجتمعة (الفائض السلعى - الفائض البشرى - القدرة على التوسع والانتشار في كل بقاع الأرض) تشكّل جوهـر المسألة الأوربيـة في القرن التاسع عشر، كما تشير إلى الحـل الأساسي المطروح. والحـل - في اقتصاد مبنى على الإنتاج والتصدير - كان هو تصدير المشاكل الأوربيـة إلى شعوب آسـيا وإفريقيا، وتصدير المشاكل هـو في جوهـره الاستعمار، إذ جيّشت أوربا الجيوش وبنت الأساطيل وأنتجـت السلاح واقتسمت العالم

كله (باستثناء بضعة جيوب صغيرة نائية مثل اليابان كانت تحف بمحاولة استعمارها مصاعب كبيرة)، والاستعمار الغربي كان ضروبًا وأصنافًا، فحل مشكلة الحصول على المواد الخام وتصريف السلع المباشرة كان يتطلب أن تسير الجيوش وتخضع البلاد التي تشكل مصدرًا للمواد الخام أو سوقًا محتملة للسلع فتسلبها الإرادة السياسية والاقتصادية وتحولها إلى مصدر أساسي للمواد التي يريدها المستعمر، وتحطم صناعاتها الأساسية التقليدية والجديدة لتحولها إلى سوق خصب للسلع، وهذا ما حدثه في مصر والجديدة لتحولها إلى سوق خصب للسلع، وهذا ما حدثه في مصر القوى الأوربية قد حطمت كل الصناعات التي أسسها محمد على وأغرقت مصر بالديون. هذا النوع من الاستعمار يمكن أن نسميه «الاستعمار التقليدي».

أما مشكلة تصريف «الفائض البشرى» فتتطلب نوعًا آخر من الاستعمار. فبعد أن كانت جيوش أوربا الاستعمارية تسيطر على بلد ما كانت تخصص مناطق معينة لتوطين السكان الأوربيين فيها، ومن هنا كانت تسمية هذا النوع من الاستعمار بسد «الاستعمار الاستيطاني أو السكاني». فإذا كان الاستعمار التقليدي يأخذ شكل جيش يغزو بلدًا مًا ثم يستغله ككل لصالح البلد الغازي، فإن الاستعمار الاستيطاني يأخذ شكل نقل مستوطنين أوربيين من بلادهم إلى البلد الجديد ليعيشوا فيه وليتخذوه وطنًا جديدًا لهم. ورغم اختلاف هذين النوعين من الاستعمار إلا أنهما مع هذا يشكلان وحدة لا تنفصم عُراها. فكلاهما يشكل بُعدًا استراتيجيًا للقارة الأوربية، وكلاهما يشكل قاعدة انطلاق. فالجيوش تحمى الستوطن، والمستوطن يشكل واعدة سكانية للجيوش، ولا يمكن بأية حال فصل الاستعمار الفرنسي في المغرب وتونس حيث كان يأخذ شكلاً تقليديًا، عنه في الجزائر حيث كان

يآخذ شكلا استيطانياً. وليس من قبيل الصدفة أن طلائع الاستعماريين الاستيطانيين الصهاينة وصلت إلى فلسطين في عام ١٨٨٢م وهو نفس العام الذي دخلت فيه الجيوش البريطانية مصر.

ورغم ترابط مظاهر الاستعمار كاللها إلا أننا يمكننا أن نتصور الأنماط الاستعمارية المختلفة على شكل هرم، قاعدته ما يسمى «الاستعمار الجديد» أو «النظام العالمي الجديد»، وهو أقل أنواع الاستعمار وضوحًا (وإن كان أكثرها شيوعًا في الوقت الحاضر بعد سقوط الهيمنة الإمبريالية القديمة)، لأنه يلجأ إلى السيطرة الاقتصادية والسياسية عن طريق بعض أبناء البلد ذاتها، كما يمنحهم شيئًا من الاستقلال السياسي ويغويهم بحلم المساركة في استغلال الشعوب. ويعلو هذا النمط في الدرجة الاستعمار التقليدي، حيث يمارس المستعمر الهيمنة السياسية والاقتصادية المباشرة، ويتحكم في مقادير الشعوب عن طريق الغزو العسكرى المباشر والاحتفاظ بقوات عسكرية لتحمي مصالحه ضد القوى القومية المحلية. يعلو هذا النمط الأخير الاستعمار الاستيطاني، بأشكاله المختلفة:

الاستعمار الاستبطائي الاندماجي، الذي يبدأ فيه العنصرالدخيل،
 بالهيمنة على السكان الأصليين ثم الاندماج معهم بعد حين، إلى أن يمتزج الطرفان كلية مكونين كتلة إثنية جديدة (كما هو الحال في أمريكا اللاتينية).

٢ - الاستعمار الاستيطائى المبنى على التفرقة اللونية (كما هو الحال فى جنوب إفريقيا)، حيث يحتفظ العنصر السكائى الدخيل باستقلاله، ويلجأ إلى عزل السكان الأصليين داخل مناطق محدودة حتى يسهل استغلالهم (كما بينًا من قبل).

٣ - في أعلى الهبرم يوجد الاستعمار الاستيطاني الإحبلالي (كما هو الحال في الولايات المتحدة وفي إسرائيل) حيث يظل العنصر البشرى

الدخيل محتفظًا باستقلاله عن السكان الأصليين، ثم يحاول التخلص منهم عن طريق إبادتهم ونقلهم خارج الحدود، فالآبار تهايد (الانفصال اللونى الكامل) لا يحل مشكلة الاستعمار الصهيونى بمنطلقاته الأيدپولوجية (وإصراره على دولة يهودية خالصة). والاستعمار الإحلالي يضمن الاستقرار العنصرى والاجتماعي الداخلي للمجتمع الاستيطاني، وفي الوقت ذاته يشوه بشكل كامل البناء الاقتصادي والحضاري للسكان الأصليين الذي تم طردهم. وبذا يكون الاستعمار الصهيوني الاستيطاني/ الإحلالي أعلى قراحل الاستعمار وأكثر أشكاله شراسة وعنفًا.

هذا هو الإطار الذق تم من خلاله حل مسألة أوربا اليهودية: تصديرها إلى العالم العربي، وتأسيس دولة وظيفية، استيطانية إحلالية، بحيث تقوم الجماعة الوظيفية اليهودية التي فقدت وظيفتها بوظيفة جديدة، فبدلاً من التجارة والربا، ستقوم الدولة الوظيفية بالقتال دفاعًا عن المصالح الغربية.

#### 000

# المسألة الفلسطينية والإدراك الصهيوني

الظاهرة الصهيونية ظاهرة استعمارية استيطانية إحلالية، ومقاومة العرب لها لا تختلف عن مقاومة الشعوب المقهورة للمستوطنين الغزاة. وهذه المقاومة ليست إرهابًا وإنما هي فعل من أفعال المقاومة. وكما بيّنا في مقال سابق هذا ما أدركه بن جوريون نفسه عام ١٩٣٨ حين اعترف بأن مقاومة العرب ليست إرهابًا وإنما حرب قومية أعلنها العرب علينا. وأشرنا إلى موشيه شاريت بأن مقاومة الفلسطينيين للصهاينة هي ثورة الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة.

وإدراك الواقع في لحظة صدق لا يعني البتة التعامل معه بطريقة أخلاقية أو واقعية، بل إن إدراك الصهاينة لحقيقة مشروعهم الصهيوني الاستيطانى الإحلالى وأبعاد المقاومة العربية وعمقها قد يـؤدى إلى مزيد من الشراسة. ولنضرب مثلاً على هذا النمط الصهيونى بغلاديمير جابوتنسكى – زعيم الحركة الصهيونى التنقيحية – الذى أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمى، فلم يختبئ وراء السحابة الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية الأزلية، ولم تختبئ وراء الحجج الليبرالية عن شراء فلسطين، أو الحجج الاشتراكية عن رجعية القومية العربية وخلاف من الاستراتيجيات الإدراكية، وإنما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل الاستعمارى الغربى الذى لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره الإ بحد السيف، ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة الماب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني، فالعرب – طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني، فالعرب – حسبما صرّح – لن يقبلوا الصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدى.

إن نظرية الجدار الحديدى هي جزء من الإجماع الصهيوني التي طورها شارون إلى مفهوم «الجدار الفولاذي»، وأكد نتنياهو، ووافق باراك عليها بطريقة ملتوية مراوعة في كتابه «مكان تحت الشمس» في عبارة «سلام الردع».

ويتحدث إيان لوستيك في مقال له بعنوان «إسرائيل ومنطق الجدار الحديدي» عن مراحل خمس لاستراتيجية الجدار الحديدي، لتحويل الصراع الوجودي بين الصهاينة والعرب الفلسطينيين إلى سلام قائم على التوافق وليس العدل، على النحو التالى:

المرحلة الأولى: بناء الجدار الحديدي.

المرحلة الثانية: حماية الجدار الحديدي من محاولات تصديعه.

المرحلة الثالثة: هزائم مكلفة تؤدى إلى تحولات لدى الخصوم، من متطرفين عنيدين إلى معتدلين على استعداد للمساومة.

المرحلة الرابعة: يدرك حماة الجدار الحديدى تحولات القوة من التطرف إلى الاعتدال داخل المعسكر السياسي للخصم، وذلك يدفعهم إلى تحويل سياستهم نحو التفاوض والمساومة.

المرحلة الخامسة: تؤدى المفاوضات إلى تسوية للصراع تقوم على جماعية متساوية.

ونفس النتيجة توصَّل إليها بن جوريون، إذ إن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيِّده الترَّامه بالرؤية الصهيونية، ولهذا توصُّل إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحد السيف. ولذا لم يبحث الزعيم الصهيُّوني عن سلام منع العنزب، فمثل هذا السلام - على حند قوله -مستحيل، كما لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم، فهذا ســراب بغـبر شـك، إن السلام مع العرب، بالنسبة لبن جوريون، «إن الشعب اليهودي لن يوافق، بل لن يجسر على أن يوافق، على أية اتفاقية لا تخدم هذا الغرض. ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن، [فالعرب] لن يستسلموا في إرتس يسرائيل إلا بعد أن يستولى عليهم اليأس الكامل، يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يثيرونها أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما ينجم عن نمونا [ نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوجد مُثل واحد في التاريخ لأمة فتحت بوابات وطنها [ للآخريان ]. إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [ مع العرب ] لأننى أؤمن بالقوة، قوتنا التي ستنمو، وهبي إن حققت هذا النمو، فإن الاتفاق سيتم إبرامه». وهكذا تم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب».

ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التى تذهب إلى أن المثل الأعلى الصهيونى لابد أن تسانده القوة حتى يمكن فرضه على الواقع. وهو أيضًا يتبنّى سياسة الحائط الحديدى، شأنه فى هنذا شأن بن جوريون وجابوتنسكى: «لا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع العرب حتى تنمو قوتنا. ولكنى أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقًا ثابتًا مع بريطانيا العظمى، يحقوة مع قوة أخرى، وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة أخرى. لكن الشرط الأساسى هو ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإنما باعتبارنا قوة فعلية».

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أى سلام مبنى على العدل — أى يؤدى إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية والمدنية كافة—عواقبه وخيمة، إذ سيؤدى إلى «سيطرة العرب على الأمور». فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل، فإن العرب سيمتُلون فيها، وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأرض والتشريع — وبذا سيحقق الصهاينة السلام — ولكنه «سلام المقابر» (على حد قوله). والصهاينة شأنهم شأن كل من في موقفهم، وكانوا لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسهم، وإنما للآخرين. ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس اتفاقًا مع العرب باعتبارهم كيانًا مستقلاً له حقوقه وفضاؤه التاريخي والجغرافي، إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي، ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يغرضها الآخر. وهذه رؤية ولاشك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخضعوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟

هذا – على كلِّ -- ما أدركه العبرب منذ البداية. فرغم كل محاولات الصهاينة المعلنة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة العربية اليهودية

والأخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون حقيقة الصهيونية وأنها تحاول أن تغيبهم أو تهمشهم لأنهم - حسب التصور الصهيونى - كائنات غائبة (أرض بلا شعب) أو متخلفة أو هامشية لا تفهم سوى لغة القوة، وأنهم قد يكتفون في نهاية الأمر بدولة لا سيادة لها، وأنهم سيستمرون خائفين قانعين بحياتهم المتخلفة. فجاءت انتفاضة ١٩٨٧، وظهر العرب الغائب وفي يده حجر يُلقى به على الصهيوني وعلى أوهامه، فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة، ويتنبه هذا الصهيوني فجأة إلى أنها أرض لها شعب!

ثم جاءت انتفاضة الأقصى والاستقلال لتقضى على بقية الأوهام الصهيونية وتساقطت مقولتا العربى المتخلف والعربى الهامشى، فتفككت الخريطة الإدراكية الصهيونية، فجُن جنون الصهاينة، فلجأت المؤسسة الصهيونية (التي طالما تحدثت عن إسرائيل باعتبارها واحة للديمقراطية) إلى ضرب العسكريين والمدنيين بالطائرات والمدافع والرشاشات، وبدأ الاغتيال لمؤسسى للقيادات الفلسطينية والاغتيال العشوائي للنساء والأطفال وكل من يقف في طريق جيش الاحتلال. وانتهى الأمر بوصول شارون الذي وعد بالقضاء على الانتفاضة في مائة يوم، وقد انقضت المهلة دون أن ينجح في تحقيق وعده، وليس هناك في الأفق ما يبشر بأنه سيُكتب له النجاح.

000

## عيد «استقلال» الدولة الاستيطانية

لجأت كثير من الحركات العنصرية الفاشية إلى تبنى المصطلحات الدينية وتفريغها من محتواها الأخلاقي والروحي، واستخدامها في تعبئة الجماهير خلف صفوفها، والصهيونية من أكثر الحركات العنصرية حذقًا في هذا المضمار. وقد طوَّرت خطابًا عنصريًا باطشًا من خلال تبنى المصطلحات الدينية اليهودية التقليدية، فإرتس يسرائيل أو صهيون تعنى

فى السياق الدينى أن يحب اليهودى أرض الميعاد ولا يستولى عليها، بل ولا يعود إليها إلا آخر الأيام بأمر إلهى. لكن الصهاينة استولوا على المصطلحات الدينية ثم استخدموها فى تجنيد جماهير يهود شرق أوربا. فصهيون بالنسبة للصهاينة لم تكن أرضًا ذات قداسة خاصة، وإنما كانت مجرد أرض يُنقل إليها اليهود لأسباب مادية. ولم يطالب هرتزل بالقدس، وإنما طالب بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله): أرض صالحة للتقسيم والتوزيع والاستيطان. ولذا يصبح من الممكن على الصهاينة أن يستولوا على هذه الأرض لتصبح جيبًا إستيطانيًا يضم بعض أعضاء الجماعات اليهودية ممن نبذتهم المجتمعات الغربية. وعادةً ما تنتهى مصادرة المصطلح الدينى ما حدث بالنسبة لذكرى إعلان الدولة الصهيونية (١٤ مايو حسب التقويم ما حدث بالنسبة لذكرى إعلان الدولة الصهيونية (١٤ مايو حسب التقويم اليهودى). فإعلان الدولة الصهيونية كان المينى فى واقع الأمر الاستيلاء على أرض الفلسطينيين وإبادة بعضهم وطرد البعض الآخر وتأسيس جيب استيطانى. إحلالى مبنى على العنف والبطش.

كل هذا يختفى وبدلاً من ذلك يتحول ١٤ مايو إلى مناسبة قومية تكتسب أبعادًا دينية. ولذا تأخذ الاحتفالات شكلاً قوميًا/ دينيًا (وهذا تعبير عن محاولة الصهاينة ربط العقيدة اليهودية بالرؤية القومية الزمنية).

۱ - الشكل القومى: تبدأ احتفالات العيد على جبل هرتزل فى القدس بجوار مقبرته. ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد شعلة، ثم اثنتى عشرة شعلة أخرى رمزًا للقبائل العبرية الاثنتى عشرة، ثم يسير حملة المشاعل فى استعراض. وكان الاستعراض العسكرى للقوات المسلحة الإسرائيلية، والذى كانت تُعرَض فيه أحدث الأسلحة التى حصلت عليها الدولة، أهم فقرات الاحتفال، ولكنه توقّف بعد عام ١٩٦٨. وقد حل محله

الآن استعراض عسكرى لفصائل الجدناع. وتُقام احتفالات رياضية وراقصة ، كما تُمنَّح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم. وينتهى الاحتفال بإطلاق المدافع ، على أن يكون عدد الطلقات مساويًا لعدد سنى الاستقلال، ولهذا فقد أطلقت أربعون طلقة عام ١٩٨٨.

٢ - الشكل الدينى: يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير (١٠٧، ٩٦، ٩٦)، وينتهى بالنفخ فى البوق (شوفار) الذى لا يُستخدّم إلا فى المناسبات الدينية الجليلة مثل عيد رأس السنة (روش هشانه). وتُتلى العبارات التالية: «فلتكن مشيئتك أن تجعل من نصيبنا أن نسمع الشوفار يعلن مقدم الماشيح سريعًا، كما جعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص». وتُعدّل المصلوات فى ذلك اليوم، كما هو الحال دائمًا مع الأعياد اليهودية.

وبرغم صبح المناسبة القومية بصبغة دينية فاقعة، فإن بعض العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحاخامية عن أهمية المناسبة كاف. وبالفعل، فقد أدخلت هذه العناصر كثيرًا من التعديلات على الصلوات، كما قرروا قراءة أجراء من التوراة (من سفر التثنية  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2$ 

وقد قامت الأوساط غير الدينية، هي الأخرى، بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على نمط الاحتفال بعيد الغصح. وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه (كتاب صلوات) للجيش الإسرائيلي بهذه المناسبة. أما وزارة المعارف، فقد نشرت مختارات وأدعية، وقررت شرب ثلاث كئوس من الخمر (على غرار الكئوس الأربعة في عيد الفصم): أولاها للدولة، والثانية للقوات المسلحة، والثالثة للشعب اليهودى. ومن بين الإضافات الأخرى، إعلان عدد السنوات التى مرت منذ استقلال الدولة قبل النفخ فى البوق (شوفار) فى صلاة المساء، وهم فسى هذا يتبعون نمطًا دينيًا معروفًا لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردى، إذ يُتلى دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التى مرت منذ هدم الهيكل. أما العبارة التى تتلى فى عيد الاستقلال فى إسرائيل، فهى: «اسمعوا يا إخوتى، ... اليوم [كذا] مضت [كذا] بهنوات منذ بداية خلاصنا، وعلامته تأسيس الدولة». ولعل تغيير الصلوات والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية، وكذلك صياغة الاحتفال بعيد الاستقلال على نمط الأعياد اليهودية، خصوصًا عيد الفصح، الاحتفال بعيد الاستقلال على نمط الأعياد اليهودية، خصوصًا عد الفصح، والمطلبق تعبير آخر عن تداخل الجانب الدينسي والجانب القومسي، والمطلبق المذى هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي.

ولكن هناك فريقان لا يريان أن إعلان دولة إسرائيل مناسبة للفرح والغبطة:

۱ – الغريق الأول هو جماعة الناطورى كارتا، وهي عبارة أرامية تعني «نواطير المدينة»، أي حراس المدينة. والمدينة هي مدينة القدس، باعتبارها رمنزًا لأرض صهيون بالمعنى الديني. هذه الجماعة ترى أن الصهيونية مؤامرة شيطانية ضد اليهود واليهودية، وأنها تقوم بتطويع العقيدة اليهودية لخدمة المآرب العلمانية الصهيونية. وجماعة ناطورى كارتا تعثّل أقلية صغيرة للغاية، ومع هذا ينبغي أن نشير إلى أن موقف الناطورى كارتا كان هو الموقف اليهودي الأرثوذكسي قبل «صهينة اليهودية» وقبل مصادرتها لحساب الرؤية الصهيونية. وتعتبر جماعة الناطورى كارتا يـوم استقلال إسرائيل يوم صوم وحداد، ويحرقون فيه علم إسرائيل.

٧ - الغريق الثانى هو عرب فلسطين المحتلة، فيهم يعرفون تمامًا أن «استقلال إسرائيل» يعنى نجاح الجماعات الإرهابية الصهيونية، بدعم كامل من العالم الغربى، في أن تؤسّس دولية استيطانية استعمارية لا تختلف عن الجيوب الاستيطانية في جنوب إفريقيا أو الجزائر، ولذا فهم يشيرون لاستقلال إسرائيل على أنه «النكبة» باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم من تشريد وتشتيت واستبعاد. وفي إطار انتفاضة الأقصى والاستقلال، قرر المتنفضون أن يحتفلوا باستقلال إسرائيل على طريقتهم الخاصة، وهي أن يذكّروا المستوطنين بأن عيد استقلالهم هو في واقع الأمر ذكرى اغتصاب الأرض وأن المستضعفين، قد يصمتون بعيض الوقت، ولكن تأتى اللحظة الأرض وأن المستضعفين، قد يصمتون بعيض الوقت، ولكن تأتى اللحظة أهبة بالاستعداد وأغلقت كل المنافذ للأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، أي إن الدولة الصهيونية اضطرت إلى إسقاط جميع أقنعة القداسة والحداثة أي إن الدولة الصهيونية اضطرت إلى إسقاط جميع أقنعة القداسة والحداثة والحضارة، وإلى الإفصاح عن وجهها الحقيقي في عيد استقلالها، أي في عيد اغتصابها الأرض الفلسطينية وتشريدها للشعب الفلسطيني.

#### 000

### حرب قومية

صنفنا الظاهرة الصهيونية على أنها ظاهرة استعمارية إحلالية، ومقاومة العرب لها لا تختلف عن مقاومة الشعوب المقهورة للمستوطنين الغزاة وتتسم الرؤية الصهيونية الاستيطانية (والرؤى الاستيطانية على وجه العموم) بأنها تحاول أن تنكر تاريخ الأرض التي احتلها المستوطنون، فسكان فلسطين غائبون، فغلسطين – حسب تصورهم – هي أرض بلا شعب ولكن هذه الرؤية العنصرية أحيانًا ما تتساقط في لحظات صدق نادرة تتجاوز الاعتذاريات الصهيونية البلها، وفي مثل هذه اللحظات يدرك

الصهاينة أن الأرض مأهولة وأنهم اغتصبوها من أهلها وأنهم سيشتبكون معهم. ففي خطاب له في ٩ يوليه ١٩٣٦ أمام اللجنة السياسية لحزب اللباى عرَّف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة، وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن، ففلسطين بالنسبة لهم هي وحدة مستقلة لها وجه عربي، وهذا الوجه آخذ في التغير، فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية، وها هي ذي قد أضحت يهودية. ورد الفعل - كما أكد شاريت - لا يهكن أن يكون سوى المقاومة. وفي ٢٨ سبتمبر من العام نفسه، كان شاريت قاطعًا في تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة ومقاومة قهمية وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القديمة، كما لاحيظ وجود عناصر جديدة في حركة المقاومة: اشتراك المسيحيين العرب بل والنساء المسيحيات في حركة المقاومة، كما لاحيظ تعاطف المثقفين العرب مع هذه الحركة، وبيَّن أن من أهم دوافع الثورة الرغبة في إنقاذ الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة اليهود.

وقد توصل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورًا عام ١٩٣٨ حين قال: «نحن هنا لا نجاب إرهابًا وإنما نجاب حربًا، وهي حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه اغتصابًا لوطنهم من قبل اليهود - ولهذا يحاربون، ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات، يجب ألا نبني الآمال على أن العصابات الإرهابية سينال منها التعب، فإذا ما نال من أحدهم التعب، سيحل آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعًا.. وحينما نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا - فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب. ومن الناحية

السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم. إن الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتى ونستوطن، ونأخذها منهم، حسب تصوُّورهم».

أقوال شاريت وبن جوريون تنم عن إدراك عميق للوجود الصهيوني باعتباره وجودًا استيطانيًا إحلاليًا، وللمقاومة العربية باعتبارها ثسورة المقهورين ضد الظلم. ولكن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، مثل أية ظاهرة أخرى، له خصوصيته التي تميّزه، التجارب الاستيطانية الأخرى. وتنبع هذه الخصوصية من عنصرين أساسيين:

١ - فشل الجيب الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في إبادة السكان
 الأصليق الذي يعود للأسباب التالية:

(أ) يتكون الفلسطينيون من جماعة بشرية موحدة لها تاريخ طويل وتراث مركب، وهي جماعة، في غاية التركيب والوعي، قادرة على استخدام كل الأسلحة المكنة بما في ذلك الإعلام، ومثل هذه الكتلة ليست سلبية، تجلس في مكانها دون حراك، بينما يقوم عدوها بذبحها ذبح الشاه.

(ب) منذ نهاية القرن التاسع عشر (تاريخ الاستيطان الصهيوني) أصبح أصغر في حجمه وأكثر اتصالاً بسبب وسائل المواصلات ووصول الإعلام إلى كل أرجائه. وقد تزايدت هذه العملية، مما يجعل عمليات الإبادة أمرًا مستحيلاً، فهي عادةً ما تتم وراء ستار كثيف من الصعت، حتى لا يحتج أحد.

(جـ) توجد فلسطين في وسط العالم القديم ومن ثم يصعب إبادة سكانها.

(د) يحيط الفلسطينيين دول عربية تضم جماهيير متعاطفة ممع الفلسطينيين وقضيتهم وتزودهم بالعون.

### ٢ - تزايد عدد السكان الأصليين وتصاعد كفاءتهم:

نجم عن فشل الجيب الصهيونى فى تصفية السكان الأصليين عدة نتائج من أهمها ما يسمًى «المسكلة الديموجرافية (السكانية)»، أى تزايد عدد الفلسطينيين بدرجة كبيرة، مما يهدد الطابع اليهودى الإحلالي لهذا الجيب. والفلسطينيون لا يتزايدون فى العدد وحسب وإنما تزداد نسبة المتعلمين بينهم ويتحسن أداؤهم وتتزايد مقاومتهم يومًا بعد يوم.

وقد فاقم من هذه المشكلة الديموجرافية عنصران: جفاف ينابيع المادة البشرية الاستيطانية (خاصة بعد الهجرة السوفيتية الأخيرة، واضعين في اعتبارنا أن يهود العالم الغربي لا يهاجرون قط) وضم الجيب الصهيوني للضفة الغربية وغزة عام ١٩٦٧ اللذين يتسمان بكثافة بشرية عربية.

كل هذا أدى إلى اتضاح زيف الافتراض الصهيوني المبدئي أن فلسطين أرض بلا شعب، مما يعني أن فرض الأسطورة الصهيونية على الواقع يحتاج إلى مزيد من العنف. ولكن العنف لا يؤدى إلى تخفيف وطأة الهاجس الأمنى. فالإسرائيلي يعيش في خوف دائم من العرب، وهو محق في خوف هذا، فقد اغتصب أرضهم وشردهم وهو يعلم أنهم لن يستسلموا ولن يقبلوا وضعهم هذا. ولذا نجد أن كل اتفاقيات «السلام» اتفاقيات أمنية تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق أمن إسرائيل، هذا الشيء المستحيل (وقد أخبرني أحد الأطباء النفسيين في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ أن المرضى النفسيين الإسرائيليين قد استبعدوا العربي تمامًا من أحلامهم وكوابيسهم، على مستوى اللاوعي).

ولا شك في أن الإسرائيليين يعرفون مصير ممالك الفرنجة كما يعرفون أن الجيوب الاستيطانية الإحلالية التي قُدَّر لها البقاء (مثل أمريكا الشمالية وأستراليا) نجحت لأنها أبادت السكان الأصليين. أما تلك التي لم تنجح في ذلك (مثل الجزائر وأنجولا وجنوب إفريقيا) فقد تم تصفيتها. وهويعرف أنه لا يوجد أي سبب لأن يمثل الجيب الاستيطاني الصهيوني استثناء لهذه القاعدة التاريخية العامة. ولابد أن انتفاضة الأقصى قدرستخت هذا الإدراك.



# المقاومة الفلسطينية والعنف الصهيوني

ظهر في الآونة الأخيرة مصطلحات مثل «إيقاف العنف» و «وقف إطلاق النار» و «ضبط النفس» إشارة إلى ما يحدث في فلسطين المحتلة. وهذه المصطلحات تحمل تحيزات محددة، فيهي تصنّف كلاً من المقاومة الفلسطينية والعنف الصهيوني على أنهما نفس الشيء، وكأن هناك حالة حرب بين جيشين متكافئين أو شبه متكافئين يحاربان بخصوص قطعة أرض متنازع عليها، ولكيل فريق حقوق متساوية فيها، وكأنه لا يوجد قوارات أصدرتها هيئة الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٩ تعطى أحد الفريقين حقوقاً في أرضه. إن هذه المصطلحات تسوّى بين من يحمل السلاح ويدافع عن أرضه وكرامته وإنسانيته من جهة، ومن جهة أخرى من يغتصب الأرض وينكل بأصحابها ويستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية. ولنتصور لو سُميت الأشياء بأسمائها وقلنا «إيقاف المقاومة» أو على العكس قلنا «إيقاف أعمال الاغتصاب والقمع الإسرائيلي» المقاومة» أو على العكس قلنا «إيقاف أعمال الاغتصاب والقمع الإسرائيلي»

إن كلمة «مصطلح» من الفعل «اصطلح»، فيقال «اصطلح القوم»، أى «زال ما بينهم من خلاف» و «اصطلحوا على الأمر»، أى «تعارفوا عليه واتفقوا». والاصطلاح معناه اتفاق طائفة ما على شيء محدد، ولذا سمى «علم الاصطلاح»، «علم التواطؤ». ولكن في حالة «وقيف العنيف» والمصطلحات الأخرى الشبيهه، هل اشتركنا في تحديد معناها، أم أننا استوردناها ثم رددناها دون وعى من جانبنا للتحيزات التي تخبئها؟

الحال لا يختلف كثيرًا بالنسبة لمعظم المصطلحات التي تُستخدم لوصف الظواهر اليهودية والصهيونية مثل «الشعب اليهودي» أو «الوحدة

اليهودية» أو «العبقرية اليهودية». ونحن لو دققنا النظر لوجدنا أن أصل معظم هذه المُصطلَحات هو المُصطلَح التوراتي «الشعب المختار أو الشعب المقدس»، وهو مُصطلَح يفترض أن اليهود يكونون كتلة بشرية تتسم بقدر كبير من الوحدة والتماسك يتجاوز كل الأزمنة والأمكنة، كتلة لها «تاريخ يهودي» مستقل يتسم بقدر عال من الوحدة والاستمرارية. ولذا فالإنسان الغربي يرى أعضاء الجماعات اليهودية – رغم تنوعهم الهائل – على أنهم يكونون كيانًا واحدًا رغم أن هؤلاء اليهود كانوا عبرانيين في بادئ الأمر ثم تطورت عقيدتهم من العبادة الإسرائيلية القربانية إلى العقيدة اليهودية الحاخامية، وتفرع عقها اليهودية السامرية، وظهر كذلك القراون والمارانو والدونمه والفلاشاه. ثم نجد في العصر الحديث اليهود من المحافظين والإصلاحيين والأرثوذكس، ثم اليهود الملحدين والإثنيين وغيرهم. وتوجد عشرات الجماعات اليهودية غير المتجانسة سياسيًا وحضاريًا. كل هؤلاء أو الشعب المختار الذي تمتد إليه ذراع الإله القوية تقوده في خروجه من مصر وتجواله في أرض التيه وفي صعوده إلى أرض الميعاد!

ومن المُصطلَحات الأخرى التى اخترقت معجمنا مُصطلَحات مثل:
«المنفى» و «الشتات» و «الدياسبورا»، وهى مُصطلَحات تفترض أن ثمة
علاقة عضوية بين «الشعب المختار» و «الأرض الموعودة» أو بين اليهود
وفلسطين، وأن ثمة مركزية لليهود فى تاريخ فلسطين ومركزية لفلسطين فى
تاريخ اليهود، إذ إن الرب قد وعد شعبه بغلسطين وجعلها مقصورة عليه
ورغم أن هذه الأرض المقدسة كانت تُدعى «رتنو» عند الفراعنة، ثم
أصبحت «كنعان»، وأصبح ساحلها يُدعى «فلستيا»، ولفترة وجميزة
سُميت بعض أجزائها «يهودا وإسرائيل» ثم سمُيت كلها بعد ذلك

«فلسطين»، وأصبحت مقاطعة رومانية ثم بيزنطية مسيحية وأخيرًا جزءًا من الدولة الإسلامية، إلا أنها تجمدت وتحولت في الوجدان الغربي إلى إرتس يسرائيل.

ولأن اليهود شعب واحد نُقى من «أرضه الموعودة» قسرًا، ولأنه مرتبط عضويًا بها، فإن هذا الشعب يتطلع دائمًا إلى «العودة» إلى أرض الأجداد. ومُصطلَح «العودة» لا يمكن فهمه إلا في إطار الإيمان بمركزية فلسطين في حياة اليهود، فهم حينما يبتعدون عنها فإنهم «يتشتتون» ويشعرون بالغربة و «النفى»، ويريدون «العودة» إليها. وعبارة «أرض بهلا شعب لشعب بلا أرض» لا يمكن فهمها إلا في إطار تصور أن اليهود شعب واحد مستمر في وحدته عبر التاريخ، وفي رغبته في العودة، وأن أرض فلسطين هي أرضه، إن تركها تصبح أرضًا فارغة من السكان بلا شعب، تنتظر سكانها من أعضاء الشعب اليهودي ليعودوا إليها، فهم العنصر المركزي بالنسبة باليها، وما عدا ذلك فهو شيء عرضي غير أصيل. وهم حينما يعودون ليسوا مغتصبين لملأرض وإنما «رواد» صهاينة، فالرائد هو من يصل إلى أرض خراب فارغة لا يوجد سكان فيها. وإن استوطن هذا الشعب في أرض غير خراب فارغة لا يوجد سكان فيها. وإن استوطن هذا الشعب في أرض غير عمود الشعب للأرض وتعود الأرض للشعب فيعم السلام ويسود الوئام. ولذا يعود الشعب للأرض وتعودة اليهود لأرض الأجداد».

وغنى عن القول أن مُصطلَح «العودة» شأنه شأن المُصطلَحات الأخرى («الشعب اليهودى» و «التاريخ اليهودى» و «الشتات» و «النفى») التى تشكل حجر الأساس فى العقيدة الصهيونية تتنافى كلها تمامًا مع الواقع التاريخ للجماعات اليهودية وفلسطين. ففلسطين عامرة بسكانها، واليهود ليسوا شعبًا كما أسلفنا، بل جماعات، وهم لا يريدون العودة إلى أرض

الأجداد، فهم قابعون بأوطانهم التى يقطنون فيها، وإلا لِمَ ظلت غالبية أعضاء «هذا الشعب» فى أوطانه ولم يسارع بالهجرة أو بالعودة إلى وطنه الأصلى؟ ولِمَ لا تزال غالبية يهود العالم خارج وطن الأجداد، تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا. إلخ، و «يعانون» من معدلات عالية من الإندماج والزواج المختلط! (الذى يسميه الصهاينة «الهولوكوست الصامت»)؟

و «وقف العنف» هو خط طويل من المصطلّحات المتحيزة ضدنا. فنحن نرى أن وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية هـو احتلال للأراضي الفلسطيينة، وتؤيدنا في ذلك قرارات هيئة الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة يستخدمون بدلاً من ذلك عبارة «أرض متنازع عليها والولايات المتحدة يستخدمون بدلاً من الله عبارة «أرض متازع عليها السلام»، وقد تطور هذا ليصبح «الأرض مقابل الأمن» و «الأمن مقابل الأمن»، إلى أن تدهور الأمر تمامًا وأصبحت المسألة «الأرض مقابل الكلام». وكل هذه الشعارات تهدف إلى فرض المفاهيم الصهيونية الأمريكية في السلام، والتي تعني في واقع الأمر الاستسلام وقبول تقسيم دولة فلسطين إلى كانتونات وبقاء المستوطنات والرضوخ للمطالب الإسرائيلية في القدس الشرقية، وأخيرًا التنازل عن الحق الفلسطيني التاريخي في عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ولكن يوجد استثناء واحد لهذه الظاهرة، وهي كلمة «انتفاضة» التي تتلألأ كالنجم الساطع في سمائنا، وكالشمس الحارقة في سمائهم وحينما ظهرت كلمة «انتفاضة» لأول مرة مع انتفاضة ١٩٨٧، حاول بعض الكُتَّاب إسقاطها وإحلال الكلمة «ثورة» محلها. ولكن كلمة «انتفاضة» مناسبة تمامًا لوصف ما حدث في فلسطين عام ١٩٨٧، وما يحدث فيها في الوقت

الحاضر. والكلمة مشتقة من فعل «نفض» مثل «نفض الثوب» يعنى «حرَّكه ليزول عنه الغبار أو نحوه». ولعل هذا وصف دقيق للاستعمار الاستيطانى الصهيونى الذى لم يضرب جذورًا فى تربتنا الجغرافية والتاريخية، فهو مثل الغبار الذى علق بالثوب الفلسطينى ولم يمس الجوهبر. ويقولون أيضًا «نفض المكان» أى «نظسر جميع ما فيه حتى يعرفه»، وهذا «تاكتيك» معروف لدى شباب الانتفاضة، ويقولون أيضًا «نفُض الطريق» أى «طهره من اللصوص». ويقال «النفضية» وهبى «جماعة يبعثون في الأرض متجسسين لينظروا هبل فيها عدو أو خوف»، وهذا أيضًا تاكتيك آخر «تفتحت عناقيده» ويقال – وهذا هو الأهم به نفضت المرأة» أى «كثر أولادها»، و «المرَّأة النفوض» هي المرأة كثيرة الأولاد، أى المرأة التي لا تكف عن الإنجاب تمامًا مثل الأنثى الفلسطينية. وانظر كذلك إلى تعبيرات تكف عن الإنجاب تمامًا مثل الأنثى الفلسطينية. وانظر كذلك إلى تعبيرات كلها اصطلاحات تعنى أن ما يحدث الآن كان هناك دائمًا.

إن «الانتفاضة» (بما تحمل من معانى الخصب والاستمرار والتجذر من نفسه) ليست «شورة» (بكل ما تحمل من معانى الاحتراق والبدايات الجديدة). إن الشورة انقطاع، أما الانتفاضة فعودة لما سبق واسترجاع للهوية التى سُلبت حتى تصبح «إسرائيل» مرة أخرى «فلسطين» كما كانت دائمًا عبر التاريخ وكما ستكون بإذن الله في المستقبل. ولا يمكننا أن ننسب لشباب الانتفاضة – الذين اختاروا المسطلح – معرفة بكل هذا وإدراكا واعيًا له. ولكن لا يمكن أيضًا أن ننكر إحساسهم الحضارى السليم بلحظتهم التاريخية أو ارتباطهم المباشر بتراثهم أو إعراضهم النفسي والمعرفي عن النموذج الغربي، فقد الثروا أن يحملوا علم الانتفاضة بكل مدلولات الكلمة العميقة الدالة والتي

لا نظير لها في اللغات الأوربية (ومن هنا يكتبون في الصحف الغربية كلمة «انتفاضة» بحروف لاتينية intifada مما ينم عن إدراكهم لخصوصيتها). إن المناضلين الفلسطينيين في اختيارهم لكلمة «انتفاضة» وضعوا أيديهم على واحدة من أهم خصائص تحركهم التاريخي المبارك: وهو أنه تحرك يتم داخل إطار الهوية التي تمتد من الماضي عبر الحاضر إلى المستقبل بإذن الله.

# شارون والعقلية الإسرائيلية

تقول إحدى الأساطير اليهودية القديمة إن السيف والتوراة نزلا من السماء ملفوفين معًا، كما تقول إحدى الصلوات اليهودية: «فلتحل البركة على إله القوة الذى يُدرِّب يَدَى على الحرب وأصابعى على القتال»، وتحمل كل وحدة من وحدات الجيش الإسرائيلي تابوتًا توضع فيه التوراة نُقشت عليه هذه العبارة: «انهض بالله ودع أعداءك يتشتتون واجعل الذيب يكرهونك يهربون أمامك». وهذا التقليد بعث لتقليد ديني قديم حينما كان بنو إسرائيل يسيرون يحملون «تابوت العهد» أو التابوت الذي كانوا يتصورون أن روح الله تحل فيه وتسير معهم أينما ساروا تهدى خطاهم وتحارب معهم وتهديهم سواء السبيل.

وحتى نفهم شارون حق الفهم، وتفهم العقلية الإسرائيلية، يجب أن ندرك أن معظم اليهود حين يتحدثون عن «إله» فإنهم لا يتحدثون عن إله العالمين وإنما عن إله قومى، مقصور على اليهود، إله اختارهم هم دون البشر. ولكن، كما يقول بن جوريون: «إذا كان الإله قد اختار اليهود، فهم أيضًا قد اختاروا إلههم». ويؤكد الحاخام كوك أن روح الإله وروح يسرائيل (الشعب اليهودى) واحدة، أى أن الإله والشعب المختار يدخلان في علاقة تبادلية تتسم بالندية، الشعب لا يقل قداسة عن الرب، مما يعنى تهويد الإله وتأليه اليهود، فهما يكونان وحدة واحدة. ولذا يمكن لجابوتنسكى أن

يشير إلى الشعب اليهودى بوصفه ربه. بل يمكن القول إن ثمة فكرة أساسية تسيطر على العقل الإسرائيلى وتوجهه، وهى أن ثمة وحدة كاملة وعلاقة عضوية صارمة بين الإله والشعب والأرض، ولذا يمكن لموشيه ديان أن يشير إلى الأرض باعتبارها ربه.

وهذه الرؤية لا تختلف كثيرًا عن رؤية الشعوب القديمة الوثنية. فإله كل شعب كان مقصورًا عليه، لا تتجاوز مقدرته حدود أرض هذا الشعب. ولذا كان على الإنسان الوثنى القديم، أن يقدم القرابين إلى آلهة المكان الذى ينتقل إليه. وحين كانت تحدث زيجات ملكية بين شخصين من مملكتين مختلفتين، كانت الملكة الجديدة تحضر معها تمثالاً من تماثيل آلهتها، وبعض كهنة العبادة التي تنتمي إليها، لتستمر في عبادة إله وطنها! ولهذا السبب نفسه كان إله إسرائيل «ينتقل» معهم في تابوت العهد من مكان لآخر، فيحتفظون بذلك برعايته وبقداستهم.

ولكن الأهم من كل هذا أن إله المكان يحابى شعبه ويتحيز له ويكيل للشعوب بمكيالين، فشعبه مقدس، أما بقية شعوب الأرض فمدنسة. وتتجلى هذه الفكرة فى العقيدة اليهودية. فقد جاء فى سفر أشعياء (٦٠/ ٥٠٠) «ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجبرهم تتآمرون». كما جاء فى سغر ميخا (١٢/٤) «قومى ودوسى يا بنت صهيون لأنى أجعل قرنك حديدًا أظلافك أجعلها نحاسًا فتسحقين شعوبًا كثيرين».

وهذا التقسيم للعالمين إلى يهود يقفون داخل دائرة القداسة، وأغيار يقفون خارجها يضع اليهودى فوق التاريخ وخارج الزمان ويمنحه حقوقًا مطلقة في فلسطين التي يدعى أنها أرضه، إرتس يسرائيل، التي تدخل دائرة القداسة معه.

وبظهور حركة الاستنارة في الغرب، كان لها صداها بين اليهود، فظهرت حركة إصلاح ديني فككت من قبضة هذه الرؤية العنصرية. ولكن الصهاينة بعثوها مرة أخرى بعد أن فرُغوها من مضمونها الديني، وأصبحت دعوة للتفوق العرقي (والصهاينة في هذا لا يختلفون كثيرًا عن المفكريين الاستعماريين الذين أطلقوا الادعاءات بخصوص الإنسان الأبيض وتفوقه الحضارى، الذي أعطاه حقًا مطلقًا في استعمار الأرض وفي إبادة الشعوب أو استغلالها). بل لعلها كانت أكثر حدة وتطرفًا بسبب أن التراث الديني التأليه لما هو غير إلهي، وتهويد أما لا يقبل التهويد جعل التحالف بين التأليه لما هو غير إلهي، وتهويد أما لا يقبل التهويد جعل التحالف بين اليهود العلمانيين والمتدينين ممكنًا، ولذا نلاحظ أن صياغة كوك الدينية وصياغة جابوتنسكي وذيّان العلمانية الإلحادية متشابهتان تعامًا، فكلتاهما تنتهيان إلى شعب مقدًس له حقوق مطلقة في أرضه المقدّسة، فهو شعب حل الإله فيه وفي أرضه (حسب صياغة المتدينين)، وهو شعب/ إله،

هذه الرؤية تفسر لنا تصور شارون (والمستوطنون الصهاينة من ورائه) أنه يمكنهم الاستمرار في المناداة «بحق» العودة ليهود العالم إلى فلسطين المحتلة (فقد تركوها منذ عدة آلاف من السنين) وينكرون نفس الحق على الفلسطينين (الذين تركوها منذ عدة أعوام. فاليهود (بعد تأليههم) لهم حقوق مطلقة، أما الفلسطينيون فليس لهم حقوق على الإطلاق، أو حقوقهم هامشية عرضية إذا ما قيست بحقوق اليهود، إن الشعار القديم «أرض ببلا شعب بلا أرض» يجب أن تُعاد قراءته على النحو التالى: «أرض هدس» بلا أرض [ مقدس ] لشعب الذي يقطنها غير مقدس ] لشعب همدس» بلا أرض [ مقدس ] ولأن الشعب مقدس، فالعنف الذي يرتكبه ضد الآخرين هو الآخر مقدس. ولذا ذهب الحاخام كوك إلى أن الجيس

الإسرائيلي هو القداسة الكاملة، وهو الذي يمثّل الحكم نشعب الإله فوق أرضه، أما بن جوريون فقد قال: «إن خير مفسّر للتوراة هو الجيش الإسرائيلي». ولا يختلف العلمانيون عن ذلك، فقد غيّروا العبارة التوراتية». إن القداسة تنتشر في بداية الأمر من الإله إلى كل ممتلكات اليهود، ثم تتركز في الشعب، وتزداد تركيزًا في الجيش، وتصل إلى درجة البلورة والتجسّد في شخص «المسيح المخلّص اليهودي» الذي سيأتي ليُنقذ شعبه ويقودهم إلى صهيون ليحكم العالم.

ويبدو أن شارون تحيط به بعض هذه الادعاءات، ففى حوب ١٩٧٣ حين «نجح» فى الالتفاف حول القوات المصرية وإحداث الثغرة كتب الجنود الإسرائيليون على دبابته «شارون... ملك إسرائيل» (وملك إسرائيل هو أحد ألقاب المسيح المخلص اليهودى) بمعنى أن الرجل الذى سيُخلُص إسرائيل وسيقود شعبه إلى الأمن النهائى المطلق والأزلى قد وصل!! وقد تواترت نفس العبارة أثناء الانتخابات الأخيرة.

فمن هو ملك إسرائيل الجديد؟ هو أريئيل صموئيل مردخاى شرايبر، وهو من يهود بولندا أصلاً (مثل معظم مؤسسى الدولة الصهيونية ولكن توجد فى حياته عدة تجارب أساسية لعلها شكلت رؤيته. ففى عيد ميلاده الخامس (عام ١٩٣٣) أهداه أبوه مسدسًا ليُبيّن له كيف يمكن للمستوطنين الاستيلاء على وطن الآخرين. أما أمه فكانت تعرف كيف تحسم المعارك بطريقة بسيطة سهلة. ففى نزاع حول الأرض فى الثلاثينات تركت أطفالها عند جيرانها وخيأت بندقية فى العربة وسلحت نفسها بمقص أسلاك ضخمة وقفرت فى اتجاه موضع النزاع وقطعت السور الذى كان يضايقها. ثم أرسله أبوه إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغبًا فى الدراسة، فهو يفضًل الفعل والحركة والمسدس والقص.

وقد اشترك فى حرب عام ١٩٤٨ وأصيب فى بطنه بينما كان يحرق أحد الحقول، وكاد يُقتَل لولا أن قام جندى شاب بنقله إلى مكان آمن، ولعل هذه الحياة العسكرية التى أفقدته ولاشك طفولته وصباه هى التى حوَّلته إلى «شيء هادئ الأعصاب. لا يمكنك أن تعرف إن كنت تحبه أو تكرهه، إن كنت تعجب به أم تخاف منه» (كما يقول بعض معارفه)، أي إن شارون شيء مصمت لا أبعاد إنسانية له، وولاؤه الحقيقي هو للعنف المسلح. إن البيئة المسلحة التى نشعاً فيها شارون ساهمت فى خلق الرجل/الشيء، الذي سمى فيما بعد البولدوزر، لأنه يتحرك كالآلة المدمرة

ولكن البولدوزر الذى يقوم بحل المشاكل بضربة واحدة (مثل أمه ذات المقص والبندقية) هل هو قادر على فرض السلام الإسرائيلي، ذى المرجعية الصهيونية، أى السبلام الذى يحوّل القدس إلى عاصمة أزلية، ولا يفك المستوطنات، ويُبقى الدولة الفلسطينية دولة منقوصة السيادة، مجرد عدة كانتونات منفصلة، ويمنع ملايين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، ويرفض الشرعية الدولية، نقول هل هو قادر على فرض السلام؟ وللحديث بقية.

## جنرال اليأس الإسرائيلي

انتخاب شارون بهذه الأغلبية الساحقة هو تعبير عن التشدد الصهيوني، ولكنه أيضًا تعبير عن اليأس الإسسرائيلي. وارتباط تصعيد العنف باليأس والإحساس بعدم الأمن ظاهرة متواترة بين المستوطنين في كل الجيوب الاستيطانية. وهو أمر متوقع، فمع تصاعُد مقاومة السكان الأصليين، يتوارى حلم المستوطنين بالأمن الدائم تدريجيًا، فيتخندقون ويصعُدون العنف، وقد «ينجحون» في إخماد المقاومة بعض الوقت، ولكنهم مع هذا

يدركون تمامًا أن هذا «النجاح» لن يؤدى إلا إلى هدنة مؤقتة، تتبعها هجمات وانتفاضات، ومن هذا العنف، ومن هذا اليأس.

وشارون نعوذج جيد على هذا، فقد أحرز «نجاحات» عديدة فى حرب عام ١٩٤٨ إلا أنه مع هذا وجد نفسه يحارب ضد «المتسللين» العرب عاما بعد آخر. وبعدأت حلقة العنف واليأس. ففى عام ١٩٥٧ حمل شارون مسدسه ومقصه هو وثمانية آخرون وقطعوا الأسلاك الشائكة وعبروا الحدود لينسفوا بيت أحد الفدائيين العرب المشهورين «بتسللهم» عبر الحدود. وقد وصفت العملية آنذاك بأنها «ناجحة»، مع أنها نسفت بيتًا غير البيت المقصود. •

ومع هذا نظرًا «لنجاح» العملية، قرر الجيش الإسرائيلي الاستمرار في لأشل هذه العمليات. فتقرر تشكيل وحدة للعمليات الخاصة (وحدة رقم ١٠١) لتقوم بعمليات إرهابية ضد العسرب. فقاد شارون جنوده (و «شياطينه» كما كانوا يدعون) في أول حملة رسمية سرية غير تقليدية (أي إرهابية) يوم ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٣ فاتحة إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس على بُعد كيلومترين من حدود إسرائيل. وفي الساعة السابعة والنصف من ذلك اليوم طوقت قواته القرية وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكًا على من فيها ثم تقدَّم المشاة فأجهزوا على الباقين على قيد الحياة. وقد دلت مواضع الإصابات في أنهم لم أجسام الضحايا الذين سقطوا قرب أبواب بيوتهم من الدخل على أنهم لم يعطوا فرصة مغادرتها (كما يقول تقرير قائد مراقبي هيئة الأمم). واستعمل في هذا العدوان جميع أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات برن وستن وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات، وقد كنانت جميع مخلفات الغارة من يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات، وقد كنانت جميع مخلفات الغارة من الأسلحة تحمل شعارات إسرائيل وكتابات بالعبرية. ويتلخص «نجاح»

- ١ نسف ٤١ دارًا للسكني.
- ٢ قتل ٦٩ شخصًا نصفهم من النساء والأطفال.
- ٣ قتل ٢٠ رأسًا من الماشية بينها بقر وخراف وماعز.

ولكن يبدو أن «نجاح» عملية قبية الباهر لم يؤت أكله، إذ إننا نجد أن الجنرال اشترك بعد ذلك في حروب عديدة، الواحدة تلو الأخرى دون توقف. وكانت آلة الحرب التي يستخدمها دقيقة الصنع تحرز نجاحات «عديدة متتالية». ولكن ألا يثير تكرار «الحروب الناجحة» بعض الشك عن مدى نجاحها، لأن الحرب «الناجحة» حقاً هي الحرب التي تحقق السلام والطمأنينة والأمن الدائم للمحارب وأهله وشعبه.

وحينما تساقطت حوائط خسط بارليف «الناجح» (وهو «نجاح» عاش الإسرائيليون في ظلاله الثابتة لمدة أعوام سنة)، وحينما عبرت القوات الإسرائيلية في هوة اليأس قام المصرية قناة السويس وسقطت القوات الإسرائيلية في هوة اليأس قام الجنرال بعملية الدفرسوار التي أدت إلى احتلال أجزاء من الضفة الغربية للقناة. ولكن يُقال إن صحفيًا سأل موشى ديان عن الحدود الجديدة التي «نجحت» إسرائيل في الحصول عليها وعما إذا كانت أكثر أمنًا «ونجاحًا» من حدود ١٩٦٧ الآمنة الشهيرة! كان رد ديان إنه ليس لديه متسع من الوقت للإجابة على مثل هذه الأسئلة.

واستمرت «النجاحات» التي لا تنتهى، فبعد أن أحيل إلى الاحتياط عقب الحرب سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة السياسية، شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيلية. وبعد مفاوضات مع عدة جبهات استقر به المقام في تكتل الليكود. ثم أحرز شارون «نجاحًا» آخر. فقد كان هو المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام شارون «نجاحًا» آخر. فقد كان هو المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام المدنى سُمى بعد قليل المستنقع اللبناني. وقد قام بتضليل رئيس

الوزراء آنذاك، مناحم بيجن. وفي أثناء غزو لبنان ارتكبت مذبحة صابرا وشاتيلا على يد بعض المليشيات المارونية وبتغطية كاملة من الجيش الإسرائيلي. وأقيمت لجنة تحقيق رسمية حمَّلته المسئولية.

#### 000

### على عرفات أن يوقف الانتفاضة

من القضايا التى تواترت مؤخرًا في الخطاب التحليلي الغربي وعادة والصهيوني الحديث عن من هو المسئول عن «اندلاع العنف». وعادة ما تُتسب المسئولية لياسر عرفات، باعتباره المسئول الأساسي وربما الوحيد عن الانتفاضة. وانطلاقًا من هذا يطالب المجتمع الدولي (أي الغربي) عرفات «بالإنقاف فوري للعنف».

ومصدر الخلل الأساسى أن العالم الغربى (بما فى ذلك الصهاينة) قد أخفقوا فى رؤية ما يحدث، على أرض فلسطين المحتلة، على أنه مقاومة شعبية نبيلة للاحتلال، يقوم بنها شعب يرفض الظلم ويطالب بحقوقه الشرعية، وهبى مقاومة مشروعة، حسب القوانيين الدولية والأعراف الإنسانية. ما يحدث فى فلسطين – فى تصورهم – هو مجرد أعمال شغب وعنف يحركها بعض هواة العنف والإرهاب الذين يطمعون فى تحقيق المكاسب الشخصية.

ولكن أى طفل بوسعه أن يبرى الحقيقة، ويعرف أن ما يبراه الغرب والصهاينة هو مجرد أوهام، وأنهم حينما يطلبون من هرفات أن يوقف العنف (أى المقاومة) ويلقى القبض علسى المجاهدين فإنسهم يطلبون المنتحيل. ولذا فالسؤال يطرح نفته وبإلحاح شديد، ما الذى يجعل أهل الغرب يظنون ما يظنون؟ كى نفهم هذا لابد أن نعود لأسطورة التشكيل

الاستعمارى الاستيطانى الغربى بشكل عام (والصهيونية إن همى إلا إحدى تبديات هذا التشكيل). نقطة البداية عند المستوطنين البيض المهاجرين هى إنكار تاريخ السكان الأصليين فى الأرض التى سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها، والتى يرون أنها أرض عذراء. والصهاينة ليسوا استثناء لهدذه ألقاعدة، فهم يزعمون أن فلسطين إن هى إلا إسرائيل أو صهيون وأن تاريخها توقف تعامًا برحيل اليهود عنها.

وإن حدث أن كتانت الأرض العذراء مأهولة فإن أسطورة الاستيطان الغربية تحاول تهميشهم، فهم قليلو العدد، متخلفون يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة، يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في الأرض وهم عادةً مجرد رحالة لا يستقرون في أرض ما، وهم شعب لا تاريخ له، فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة (كالثعالب والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم، ويمكن إبادتهم إن ثبت أن ضررهم أكثر من نفعهم.

وهذا لا يختلف البتة عن التصور الصهيونى للعرب فقد لخص وايزمان الصراع العربى الإسرائيلى بأنه «الصراع الأبدى بين الجمود من جهة الالتقدم والكفاءة والصحة والتعليم من جهة أخرى. إنها الصحراء ضد المدنية». وقد لاحظ أحاد هعام (مؤسس الصهيونية التى يقال لها روحية أو ثقافية) أن المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين، وعلى أنهم شعب يشبه الحمير ولا يرون ولا يفهمون شيئًا مما يدور حولهم.

أما الشاعر الصهيونى تشرنحوفسكى فى قصيدته «وقف الحراسة» فيتحدث عن (الأغيار بما فى ذلك العبرب) بوصفهم رجال الصحيراء المتوحشين.

أما الفيلسوف الأمريكي البراجماتي الصهيوني، هوراس كالن، فإنه لم ير العربي إلا في صورة شيخ قبيلة في صحراء النقب، يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبين الوقت، ويحملون أقلامًا لا يستعملونها في جاكتات غربية يرتدونها فوق جلابيبهم. ووظيفتهم الأساسية هي تهريب الحشيش بطبيعة الحال.

إن التفكير الصهيونى تفكير غربى استعمارى عنصرى حتفى النخاع، ولذا فهو يتسم بالتعميم والتجريد والانتقاء، فالمستوطن الصهيونى إن لم يفعل هذا وجد خفسه أمام وجود إنسانى متعين، له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية، الأمر الذى يجعل من العسير عليه تقبل الاعتذاريات التى تجعوغ استغلال العرب وإبادتهم، وتحويلهم إلى مجرد شيء يُنقل من مكان لآخر. كما يفعل هوارس كالن في محاولته رسم صورة الفلسطيني في المستقبل، كما يحب أن يراها، فقال: «لو حصل اللاجئون على جوازات سفر وغيرها من الوثائق التى تمكنهم من التحرك بحرية، ولو حصلوا على مبلغ كافي من المال ليشقوا به طريقهم إلى مكان من المتوقع أن يجدوا فيه سبل العيش المعقولة. وقيل لهم إن هذا هو كل ما سيحصلون عليه ولا شيء آخر أبدًا، لو حدث هذا لبدءوا عندئذٍ في الاعتماد على النفس».

إن العرب في المنظور الإسرائيلي الصهيوني شيء يهدد الصهاينة بالخطر. ولذا نجد أن مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا (حسبما جاء في جريدة يديعوت أحرنوت) بين أن ٦٨٪ فقط من سكان الدولة العبرية سيكون من اليهود في عام ٢٠٢٠، وذلك بعد أن يرتفع عدد العرب من ١,٣ مليون، وقد جاء في البحث أن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيرتفع من ٣ ملايين إلى ٨ ملايين.

وحسب البروفيسور أرنون سوفر فإن العبرب يشكلون اليبوم ١٩,٥٪ من سكان الكيان الصهيوني والضفة والقطاع، وفي عام ٢٠٢٠ سيشكلون ٥٨٪،

ويعتقد قادة مركز أبحاث الأمن القومى أن البعد الديموجرافى والتكاثر الطبيعى المرتفع وسط السكان العبرب داخل الكيان الإسرائيلي وخاصة الضفة والقطاع سيقوضان الديمقراطية في الدولة العبرية ويهددان بخطر فقدان مناطق جغرافية مثل الجليل والنقب الشمالي «حسب زعمهم».

ويسود الاعتقاد لدى الباحثين أن الكثافة السكانية العالية ستجعل من الدولة الصهيونية دولة عالم ثالث وتسبب فى تدهور بيئى فى كل أنحاء البلاد. والمتضررون الأساسيون سيكونون من السكان اليهود الذين يسكنون السهل الساحلى الذين قد يهاجرون من البلاد. وكذلك «ثمة إمكانية عالية أن يوحد السكان الفلسطينيون داخل الخط الأخضر والضفة والقطاع والأردن قواهم إلى درجة التقارب بينهم مما يمكنهم فى قادم الأيام من العمل معا إلى جانب أشقائهم فى شرقى الأردن من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الكبرى من البحر إلى الصحراء» (نشرة العودة ١٥ يونية ٢٠٠١).

وهذا لا يختلف كثيرًا عما جاء فى مقررات مؤتمر «ميزان القوة والأمن القومى الإسرائيلى» (الذى عقد فى هرتسليا وحضره شخصيات إسرائيلية بارزة قيادية أمنية وأكاديمية - حسبما جاء فى صحيفة هآرتس ٢٣/ ٢٣ ٧٠٠). وقد تم الحديث فى هذا «المؤتمر العلمى» عن إمكانية نقل العرب وترحيل السكان خارج الحدود والعمل على اتخاذ خطوات تمنع زيادة نسبتهم.

إن العرب، في المنظور الصهيوني، مجرد أشياء يمكن تحريكها من مكان لآخر (كما يمكن بطبيعة الحال إبادتها). تصدر لها الأوامر بالتحرك فتتحرك، ثم يصدر لها أوامر بالتوقف فتتوقف. فالفلسطينيون ليسوا كائنات حية، حياتها وطاقتها وحيويتها تنبع من داخلها، وإنما هم كائنات آلية يمكن تحريكها من الخارج، تمامًا كما يفعلون في مسرح العرائس. ولعل رسالة وايزمان إلى أينشتاين (بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٤٩)

تلخص الموقف، فهو يرى العرب باعتبارهم شعبًا غير مستعد للديمقراطية، يحاول الجرى قبل أن يستطيع السير، ولذا من السهل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك!

والصهاينة جاهزون بهذا التفسير السهل دائمًا، فحينما يتمرد العرب ويقاومون الظلم ويعبرون عن غضبهم في أوائل القرن، فهذا ليس بثورة، كما أكد إسحق بن تسفى، رئيس دولة إسرائيل السابق، وإنما هو مجرد مذبحة حرَّض عليها قنصل روسيا القيصري. وفي هذا الإطار حاول الصهاينة إنكار وجود أية هوية سياسية للعرب عامة، وللفلسطينيين على وجه الخصوص، أو أية مشاعر قومية من جانبهم. فالصهاينة في إدراكهم للثوراتك العربية عليهم، ينكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث، فالدافع إليها هو التعصب الديني. وقد كان الصهاينة يلوسون المسيحيين العرب، أحيانًا، باعتبسارهم الأعسداء الحقيقيسين لمسروعهم الاستيطاني، ويصورون المسلمين في صورة الفريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه. وكانوا أحيانًا أخرى يفترضون العكس، فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي، وأن المسيحيين هم الفريق الذي يبدى استعدادًا كبيرًا للتعاون. وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها المهيجون الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع القومية. ويبرى سمحنا فلابان أن وايزمان كان يؤمن إيمانًا راسخًا بأن تمرَّد هذه الجماهير ليس تعبيرًا صادقًا عن حركة قومية خلاقة وإنما كانت تمليه الاعتبارات الإقطاعية والقبلية الضيقة.

وإلى جانب هــذا، كـان الصهاينة يـرون الفلسطيني أو العربي حيوانًا أو مخلوقًا اقتصاديًا محضًا تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة. ولذا، فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار اقتصادى لا يكون سياسيًا بالضرورة. ولعل من الأمثلة الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكيسة رشيد بك، هذا العربى الذى تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض الجديدة القديمة، فهو يؤكد أن الوجود الصهيونى قد عاد على العرب بالنفع الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات، كما أن الهجرة اليهودية كانت خيرًا وبركة، خصوصًا بالنسبة لملاك كما أن الهجرة اليهودية كانت خيرًا وبركة، فصوصًا بالنسبة لملاك الأراضى لأنهم باعوا أرضهم بأرباح كبيرة. وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون إيمانًا راسخًا بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح المزايا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني، وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التعويض الاقتصادي المناسب عن وطنهم. وكانتُ إحدى القناعات الإدراكية عند وايزمان أن تطور فلسطين سيؤدى إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية.

هذا هو الأساس الإدراكي لطلب العالم الغربي والصهاينة من ياسر عرفات أن يوقف الانتفاضة.



# نصوير: محمد أحمد

مسن

تنسين:

سور الأزبكية www.books4all.net

## الانتفاضة والهجرة الاستيطانية

توجد في العبرية كلمة «هجيراه» وهي كلمة محايدة تعني «هجرة» أي «مجرد انتقال من مكان إلى آخر بغرض السكني والاستقرار فيه». ولكن بدلاً من أن يستخدم الصهاينة هذه الكلمة للإشارة إلى الهجرة الصهيونية استخدموا كلمة «عالياه»، ومي كلمة عبرية مشتقة من «يعلو». ولكلمة «عالياه» العبرية معان عدة: أولها «الصعود إلى السماء»، وثانيها «الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة»، وثالثها «الصعود إلى إرتس يسرائيل (أي أرض إسرائيل) بغرض الاستيطان الصهيوني». والصهاينة قد فعلوا ذلكة ليحيطوا عملية الاستيطان الاستعماري الصهيوني بهالات من القداسة، وكأن اغتصاب فلسطين من أهلها وطردهم منها هو فعل ديني.

ولكن بغض النظر عن الحيل اللفظية الصهيونية، لابد أن نذكر أنفسنا بأن إسرائيل جيب استيطانى، يقوم بوظيفة عسكرية وهبى الدفاع عن مصالح الغرب فى المنطقة، وقد وعد القائمون على المشروع الصهيونى بتقديم المادة البشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة، وبالتالى يكون تدفق هذه المادة عليها أمرًا أساسيًا وجوهريًا بالنسبة لها. ومن المفارقات الكبرى أن توسع الجيب الاستيطانى جعله فى حاجة ماسة إلى المستوطنين للقيام بعمليات الاستيطان والتجارة والقتال.

ولكن - على الرغم من هذا - نجد أن يهود العالم محجمين عن الهجرة إلى إسرائيل، فهم فى حالة سعادة غامرة فى بلادهم (يعيش فى العالم حاليًا ١٣,٢ مليون يهودى من بينهم ٨,٩ يهودى [ ٩٣٪ ] فى أنحاء العالم و ٤,٩ ملايين يهودى [ ٣٧٪ ] فى إسرائيل). ورغم أن

عدد يهود الولايات المتحدة يبلغ الآن خمسة ملايين ونصف مليون فلم يهاجر منهم عام ١٩٩٩ سوى ١٣٢٣، أى حمولة طائرتين جامبو. وهذا الرقم أقل ١٥٠٪ من عدد المهاجرين العام الذى يسبقه (١٥٥٦). (الجيروساليم بوست ٢٥ فبراير ٢٠٠٠).

ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهجير الفلاشاه، وهم جماعة صنفها عِلْم الأنثروبولوجيا الغربية على أنهم جماعة شبه يهودية. ثم سمحت بهجرة مئات الآلاف من المهاجرين اليهود السوفييت التي يجلم مسبعًا أنهم ليسوا يهودًا أصلاً. (ترى بعض الأوساط الدينية اليهودية في إسرائيل أن عدد غير اليهود بين المهاجرين السوفييت يبلغ حوالي ٥٠٪). وفي التماس قدمه بعض اليهود السوفييت (الجيروساليم بوست ١٠ إبريل ٢٠٠٠) ذكروا أن عددًا ممن هاجروا ليسوا غير يهود وحسب وإنما هم من أعداء اليهود واليهودية (أعداء السامية). وأنهم هاجروا لتحسين مستواهم المعيشي ومن هنا انغماسهم في أعمال الجريمة (من دعارة وتهريب مخدرات وفرض إتاوات). وقدد طالب الملتمسون بتعديل قانون العودة حتى يتسنى منع مثل هؤلاء من الهجرة إلى السائيل.

ومع نضوب مصادر الهجرة التقليدية فى شرق أوربا وإثيوبيا بدأ الصهاينة فى البحث عن مصادر بشرية أخرى. وتوجد فى العالم الآن ثلاثة تجمعات يهودية كبيرة نسبيًا يمكن أن تكون بمثابة خزان يمد المستوطن الصهيونى بالمادة البشرية اللازمة للاستيطان القتالى:

- ١ الجماعة اليهودية في الأرجنتين، وهي أقل من مائة ألف.
- ٢ الجماعة اليهودية في جنوب إفريقيا، وهي أقل من مائة ألف.
  - ٣ الجماعة اليهودية في فرنسا، والبالغ عددها ٤١ه ألف.

ويرى الصهاينة أنه كى يسهاجر أعضاء الجماعات اليهودية يجب أن تكون هناك عناصر طاردة من مجتمعاتهم (والصهيونية تعيش على الكوارث كما قال أحد المفكريان اليسهود المعاديان للصهيونية) وأن تشكل إسرائيل بالنسبة لهم عنصر جذب. ولكن أعضاء التجمعات الثلاثة السابق ذكرها لا يعيشون في بلاد طاردة لليهود، ولذا لو قرروا الهجرة منها فسيكون ذلك لتحسين مستواهم المعيشي، وبالتالي ستكون هجرتهم – في غالب الأمر الي الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا، وهي بلاد تشكل عناصر جذب ليهود العالم.

وقد ورد فى صحيفة هاتسوفيه (فى عددها الصادر فى ٤ سبتمبر ٢٠٠٠) أنه معاداة اليهود قد انخفضت معدلاتها فى معظم دول العالم، كما أن وضع اليهود بها أصبح أفضل من أى وقت مضى. وقد حذر الدكتور يعقوب الياف، مدير مركز الهوية اليهودية بجامعة بار إيلان، من أن اليهود آخذين فى الاندماج فى مجتمعاتهم، ويحصلون على المناصب التى يريدونها، وكل هذه الأمور تزيد من معدلات اندماجهم خلال جيلين أو ثلاثة أجيال.

وحسبما جاء فى جريدة يديعوت أحرونوت (فى عددها الصادر فى ٧ مايو ٢٠٠١) أن الوكالة اليهودية شرعت فى شن حملة لتشجيع الهجرة من ألمانيا التى هاجر إليها خلال السنوات العشر الماضية حوالى مائة ألف يسهودى. ويجرى الإعداد لشن حملات تشجيعية مماثلة للمهاجرين الروس فى الولايات المتحدة. ولا ندرى ما هى الأسباب التى تدعو القائمين على الوكالة اليهودية أن يتصوروا أن يهود ألمانيا والمهاجرين اليهود إلى أمريكا سيتركون بلادهم ويهاجرون إلى إسرائيل، مع أنهم فضلوا هذه البلاد على الدولة الصهيونية فى المقام الأول.

وقد ازدادت أزمة إسرائيل الاستيطانية تفاقمًا مع اندلاع الانتفاضة. فقد جاء في جريدة معاريف (في عددها الصادر في ٧ مايو ٢٠٠١) أنه لن يهاجر إلى إسرائيل خلال العقد القادم سوى ٣٠٠ ألف مهاجر من دول الكومنولث (مقابل حوالي ٩٠٠ ألف خلال العشر سنوات الماضية)، وسيختار ٢٠٠ ألف يهودي التوجه إلى دول أخرى. ويرى سالى ميريدور، رئيس إدارة الوكالة اليهودية، أن عدد المهاجرين من روسيا ومن دول الكومنولث سوف يتقلص تدريجيًا مخلال السنوات القادمة كنتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي في روسيا والهجرة نحو الغرب وتدهور الوضع الأمنى الموائيل. ويشير ميريقور (حسبما جاء في جريدة يديعوت أحرونوت) أنه وصل في عام ٢٠٠٠ إلى إسرائيل ٢٠١، ٢٠ مهاجر، مقابل ٢٠٠٧، أي إسرائيل عام ١٩٩٩ بانخفاض قدره حوالي ٢٢٪، ويبرى التقرير أنه على ضوء الأحداث الأمنية خلال عام ٢٠٠١ (أي الانتفاضة) فمن المتوقع ألا يصل إلى إسرائيل خلال هذا العام سوى ٥٠ ألف الانتفاضة) فمن المتوقع ألا يصل إلى إسرائيل خلال هذا العام سوى ٥٠ ألف

وتقلص أعداد المهاجرين هو تقويض للادعاءات الصهيونية وللمجتمع الاستيطاني الصهيوني. ولكن حتى تكتمل الصورة علينا أن ندرس النزوح عن المجتمع الصهيوني، وهذا ما سنفعله بإذن الله في المقال القادم.

### 880

### الانتفاضة والنزوح

أشرنا - من قبل - إلى أن الصهاينة أحاطو الهجرة الاستيطانية إلى إسرائيل بهالات من القداسة، فهم يرون أن علاقة اليهود بفلسطين (إرتس يسرائيل) علاقة مطلقة تستند إلى الوعد الإلهى، وهى لذلك لا تخضع لآية متغيرات تاريخية أو اجتماعية. ولكن الحقائق التاريخية والآنية تقول عكس ذلك، فأرقام الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين تدل على أن اليهود

لا يتدفقون على أرض الميعاد، وإنما يفضلون التدفق على الولايات المتحدة الأمريكية (التى استوطن فيها ٨٠٪ من كل المهاجرين اليهود). كما أن عدد النازحين من إرتس يسرائيل يبين أن اليهودى ليس مزتبطًا ارتباطًا عضويًا بأرض الميعاد، وإنما مرتبط بها ارتباطًا نفعيًا، ولذلك فهو يتركها/ ينزح عنها حينما يجد فرصًا اقتصادية أفضل في بلاد أخرى، توفر له مزيدًا من الأمن الجسدى والاجتماعي.

والنزوح عن إسرائيل أو الهجرة المضادة تسمى في المصطلح الصهيوني «يريداه» أي «الـنزوح» (وهبي بذلك عكس الهجرة إليها «عالياه» أي «الصعود»). ويطلق على النازحين عن إسرائيل «يورديم» أي «الهابطين» أو «المرتدين». وعدد النازحين عن إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ يبلغ ما يزيد عن ٧٠٠ ألف وقد يصل إلى مليون (فأعداد النازحين أمر سرى). وهو نفس عدد سكان المستوطن الصهيوني في عام ١٩٤٨ أو ربما يزيد قليلاً. وقد حدا هذا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه المفارقة، وسمتها «الخروج من صهيون». وكلمة «خروج» مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مصر والصعود (عالياه) إلى صهيون. ولكن الأمر انقلب رأسًا على عقب وأصبح الخروج من صهيون وليس إليها. وكان قرار النزوح من قبل يُعدُّ جريمة أخلاقية وخيانة للمبادئ الصهيونية، ولكنه أصبح مقبولاً اجتماعيًا في إسرائيل حيث يظهر بعض النازحين على شاشة التليغزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن قصص نجاحهم.

ويطلق على هؤلاء النازحين مصطلح «الدياسبورا الإسرائيلية» وهو مصطلح يسبب الحرج الشديد للصهاينة، لأن الحركة الصهيونية حركة تهدف إلى «جمع المنفيين» من اليهود ولم شتاتهم، وما يحدث بالفعل أن هذه الحركة تصدّر اليهود مما أدى إلى ظهور دياسبورا جديدة، وهذا ما لم

يتوقعه مؤسسوا الدولة الصهيونية. وقد جاء في صحيفة هاتسوفيه (في عددها الصادر في ٤ سبتمبر ٢٠٠٠) أن موجات النزوح خلال السبعينات والثمانينات مختلفة عن تلك التي حدثت خلال الخمسينات، فالنازحون خلال الخمسينات والستينات كانوا على اتصال بالجالية اليهودية وبإسرائيل، أما النازحون إيتداء من السبعينات فهم لا يُلحقون أبناءهم بالمدارس اليهودية ولا يقيمون روابط بينهم وبين الجالية اليهودية وحسب، بل إنهم هبتعدون عن هذه الجاليات ويحاولون إنكار أنهم يهود. وتصل معدلات الاندماج للنازحين في جاليات معينة حاليًا إلى حوالي ٧٠٪ – ٨٠٪!

وتفاقم ظاهرة النزوح يقوض من شرعية الحركة الصهيونية ويكشف زيف الادعاءات الصهيونية بخصوص ارتباط اليهود ارتباطًا عضويًا بأرض الميعاد. ولكن الأهم من هذا أن النزوح يُعدُّ ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني الاستيطانية/ العسكرية. فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل، فإن الحركة العسكرية (النزوح) تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخر، وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة السلاح.

وقد جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت (في عددها الصادر في ٧ مايو (٢٠٠١) أن الإسرائيليين قد بدءوا يهرولون باتجاه أمريكا مرةً ثانية، ولكنهم في هذه المرة أكثر من ذى قبل. فقد شرع قسم الهجرة التابع لحكومة الولايات المتحدة قبل سنة أسابيع، أي في منتصف شهر مارس ٢٠٠١ – شرع في حملة السحب السنوية على «الجرين كارد» تلك التأشيرة التي تسمح لصاحبها بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة بصورة شرعية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الحملة في شهر أكتوبر القادم. أما في صيف

عام ٢٠٠٢ فسيُعلن الأمريكيون أسماء الـ ٥٥ ألف السعداء الذيب فازوا في عملية السحب. وتقول الصحيفة: «إذا كان تنهافت الإسرائيليين على استمارات المشاركة في السحب يمكنه أن يشير إلى شيء ما بخصوص الحالة المعنوية القومية لنا فإنها تُنذر بأن هذه الحالة سيئة للغايبة، حيث يحاول كثير من الإسرائيليين بأعداد تزيد عما كان عليه في العام الماضي يحاولون تجربة حظهم في عملية السحب. وقد صرح مسئول في أحد المكاتب الكبرى المعنية بهذا الموضوع في «أتلانتا» بأن عدد الإسرائيليين الذين قدموا – عن طريق المكتب - طلبات الاشتراك في عملية السحب حتى الآن للحصول على «الجريان كارد» أكبر عشرات المرات من عدد الانين سجلوا أسماءهم في عملية السحب خالال نفس الفترة من العام الماضي."

ويعيش ويعمل فى الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الإسرائيليين بصورة هير شرعية». فقد وصلوا إليها كسياح ثم اختفوا بصورة عامة فى التجمعات الحضرية الكبرى وسطال ٢٨٠ مليون نسمة الذين يمثلون سكن الولايات المتحدة وهم يعيشون هناك بدون رعاية اجتماعية وبدون تأمين وطنى وبدون تأمين صحى. وقد تم مؤخرًا طرد المئات من هؤلاء الإسرائيليين وإبعادهم إلى إسرائيل خلال حملات مداهمة ضخمة شنتها سلطان الهجرة الأمريكية.

وقد لوحظ أن المتقدمين للحصول على الجرين كارد هذا العام جاءوا من كل الأوساط ومن أعمار متنوعة كثيرة. فبالإضافة إلى الجنود والطلبة انضم إليهم أرباب أسر. وكان القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو نفورهم من الأوضاع في إسرائيل والرغبة في مغادرة إسرائيل لأجل غير مسمى. بسبب الإحباط بدءًا بالوضع السياسي وانتهاء بالوضع الاقتصادي. ولكن الوضع الأمنى، أي المقاومة والانتفاضة الفلسطينية، كانت هي العنصر الأساسي.

وكما قال أحد طالبى الجريان كارد: «أنا أب لثلاثة أطفال وأقيم فى حيدراه، أطفالى لا يزالون صغارًا وأريد أن يكون أمامهم مستقبل آمن. وإسرائيل بعد الانتفاضة لم تعد توفر الأمن للمواطن المستوطن وعلى حد قول جريدة يديعوت أحرونوت يبدو أن الانتفاضة قد دفعت الكثيرين أن يحملوا بالحياة فى مكان آخر، أكثر هدوءًا وراحةً وأمنًا، أى أمريكا!

وهناك شكل آخر من أشكال النزوح الداخلي، إن صح التعبير، وهو نزوح سكان المستوطنات في الضفة الغربية إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ (فيما يسمى الخط الأخض). والمستوطنات الصهيونية التي كانت تشكو من قلة المستوطنين (حتى إن بعضها كان يسمى «مستوطنات الأشباح» [ بالإنجليزية : دمى ستلمنت dummy settlements ] أصبح أكثر إقفارًا بعد نزوح المستوطنين المستعمرين عنها. ولكن هذا موضوع لمقال آخر.

### 

## الانتفاضة وعقلية الحصار

ثمة انشغال مرضى للصهاينة بقضايا الأمن إلى درجة أن عبارتى «الهاجس الأمنى» و «عقلية الحصار» قد أحرزتا شيوعًا غير عادى فى الأدبيات التى تصف العقل الصهيونى. وقد صنفنا هذا الانشغال بأنه «مرضى» لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية (فالشعب الفلسطينى شعب موضوع تحت حكم عسكرى قاس، وموازين القوى العسكرية بين الدول الصهيونية والدول العربية فى صالح إسرائيل. كما أن أكبر قوة عسكرية فى العالم، الولايات المتحدة، تقف بكل صرامة ورا، الدولة الصهيونية)

ويذهب بعض الدارسين إلى تجربة الإبادة النازية قد تركبت أثرًا عميقًا فيما يسمى الوجدان اليهودي والإسرائيلي بحيث تجذر الخوف من الإبادة

وأصبح شيئًا يشبه العقدة التاريخية أو العقد النفسية الجماعية. وتجربة الإبادة قد تفسر حدة الهاجس الأمنى وعقلية الحصار، ولكنها لا تفسر سبب وجودهما وتجذرهما، إذ إنهما – فى تصورى – ثمرة إدراك عميق وواقعى (واع أو غير واع) من جانب المستوطنين الصهاينة لواقعهم، فهم يعرفون تمام المعرفة أن الأرض التى ادعوا أنها بلا شعب، ذاخرة بالسكان، وأنهم ليسوا مجرد أشياء مصمتة وإنما شعب له تاريخ وتراث ومقدرة على المقاومة والمطالبة بحقوقه. وقد عمقت الانتفاضاتان: انتفاضة ٨٧ وانتفاضة الأقصى والاستقلال، من الهاجس الأمنى، إذ إنهما يذكران الصهاينة بأن دولتهم كيان مشتول، فرض فرضًا على الفلسطينيين بقوة السلاح، وما أسس بالسيف يمكن أين يسقط به.

وثمة تجربة استيطانية أخرى في شرق أوربا، مماثلة لتجربة الاستيطان الصهيوني، ولدت في وجدان الجماعة اليهودية الهاجس الأمنى وعقلية الحصار. ولفهم هذه التجربة لابد أن نعرف مصطلحين بولنديين أعتقد أنهما أهم كلمتين لفهم تاريخ يسهود بولندا الاقتصادي (ويسهود بولندا هم أصل الأغلبية الساحقة ليهود العالم الغربي بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة). والكلمتان هما: «الشلاختا» و «الأرنداتور». والشلاختا هي طبقة النبلاء البولنديين الذين كان محرمًا عليهم العمل بالتجارة. أما الأرنداتور فهو الوكيل المالى. وفي عام ١٥٦٩ وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين في أوكرانيا كانت في حاجة إلى رأس مال مساحات ضخمة من الأراضي في أوكرانيا كانت في حاجة إلى رأس مال ضخم لاستثماره لإدارتها ولد الطرق اللازمة لذلك. وكان لدى الجماعة اليهودية كل ما يلزم عملية الاستثمار في ضياع النبلاء، كما أنهم لم يكن عندهم أي موانع للقيام بأعمال الإدارة والوساطة المالية والاستيطان في مناطق نائية. لكل هذا تشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاختا من جهة مناطق نائية. لكل هذا تشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاختا من جهة واليهود كجماعة وظيفية مالية استيطانية من جهة أخرى. فكان أعضاء واليهود كجماعة وظيفية مالية استيطانية من جهة أخرى. فكان أعضاء واليهود كجماعة وظيفية مالية استيطانية من جهة أخرى. فكان أعضاء

الشلاختا يقيمون في وارسو، وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقيمون في غياعهم في أوكرانيا يديرونها لحساب النبلاء. فيقومون بتحصيل الضرائب الباهظة من الفلاحين، ومنها ضريبة يدفعها الفلاحون الأوكرانيون لفتح باب الكنيسة لأداء الصلاة أو غيرها من العبادات وضريبة أخرى على الرداء الكهنوتي الذي يرتديه الكاهن المسيحي للقيام بطقوس الصلاة. كما كانوا يقومون ببيع السلع التي كان يحتكرها النبلاء، مثل الملح والخمور، بأسعار مرتفعة جددًا. وقد ولبد هدذا حالة مدن الصدراع الشديد.

١ - يتسم نظام الأرندا بأنه إقطاع استيطاني، مختلف عن أشكال الإقطاع السائدة في أوربا آنذاك. فالإقطاع التقليدي يغترض وجود ثقافة مشتركة بين النبيل وفلاحيه، كما يغترض أن النبيل عادةً ما يوجد في ضيعته يديرها بنفسه ويدخل في علاقة مباشرة معهم. أما في حالة النبيل الإقطاعي البولندي، فهذه الشروط لم تكن متوفرة البتة، فهو كان دائمًا غائبًا عن ضيعته، ولم تكن لها أية علاقة مباشرة معها أو مع فلاحيها، وكان يمثله عنصر بشرى استيطاني غريب يمثل همزة الوصل بينه وبين فلاحيه. وكان اهتمامه بضيعته اهتمامًا ماليًا (تجاريًا) ضيقًا، حيث كانت تمثل مصدرًا للدخل وحسب (وليست مظهرًا من مظاهر الأبهة الإقطاعية والكانة الأرستقراطية والحسب والنسب) فهو لا يتحدث لغتهم الأوكرانية ولا ينتعي إلى كنيستهم الأرثوذكسية. وأدًى هذا إلى تَزايُد استغلال النبلاء ولا ينتعي إلى كنيستهم الأرثوذكسية. وأدًى هذا إلى تَزايُد استغلال النبلاء عبودي إذ لم تكن تُوجَد قوة تقف في وجه النبلاء وتضع حدودًا لاستغلالهم. وقد أصر النبلاء على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان.

٢ – يوجد تعارض اجتماعى ودينى وعرقى كامل بين الجماهير الأوكرانية من جهة، والنبلاء البولنديين ووكلائهم من جهة أخرى. فهذه الجماهير كانت أساسًا جماهير فلاحية تتحدث الأوكرانية وتنتمى إلى الكنيسة الأرثوذكسية وتعمل بالزراعة. والمستغل الحقيقى كان النبيل الإقطاعى البولندى الذى يتحدث البولندية ويتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وينتمى للطبقة الإقطاعية، ولم يكن الوكيل اليهودى سوى أداته في الاستغلال وسوط عذابه. ولكنه مع هذا كان المستغل المهاشر المنعزل تمامًا عن الجماهير، وكان يتحدث اليديشية ويدين باليهودية ويشتغل بالأمور المالية.

ورهم أن يهود الأرندا لم يكونوا يقومون بأية مهام قتالية ، فوظيفتهم كانت مالية ، إلا أنهم نظرًا لكره الجماهير لهم كان عليهم أن يتدربوا على حمل السلاح. وقد نص القانون البولندى على أنه يجب على كل رب عائلة يهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور في بيته وبثلاثة خراطيش وثلاثة أرطال من البارود. كما قام النبلاء الإقطاعيون بتشييد العديد من المدن الصغيرة لأعضاء الجماعة اليهودية يعيش فيها الملتزمون اليهود وأسرهم وأتباعهم في حماية القوة العسكرية البولندية.

وقد تم عسكرة هذا المجتمع اليهودى الصغير، ويظهر هذا فيما يسمى المعبد/ القلعة الذى كان يصمم بطرق تجعل بالإمكان استخدامه كمكان للعبادة والدراسة وكحصن وقلعة عسكرية، فكان يزود بحوائط سمكية، كما أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) كانت مزودة بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق. وكان على اليهود أن يقوموا بتزويد معابدهم بكوات من الجهات الأربعة وبالسلاح الكافي على نفقتهم. كما يجب أن يكون المعبد/ القلعة مزودًا بعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه، وكانت

المعابد/ القلاع تزود عادةً ببرج مراقبة ضخم (كان يستخدم في زمن السلم كسجن يودع فيه المجرمون من أعضاء الجماعة اليهودية).

ولكن رغم كل هذا التخندق، قامت انتفاضة بوجدان شيملنكي باكتساح الجماعات اليهودية، وقد آندلعت الانتفاضة عام ١٦٤٩، وعبر الفلاحون عن غضبهم بذبح كل من وجدوه في طريقهم ممثلاً لمؤسسة القمع: نبالاء بولنديين وقساوسة كاثوليك ووكلاء يهود. ولعل عملية الانتقام كانت أكثر سهولة ويسرًا في حالة انتفاضة شميلنكسي لأن العنصر المستغل (البولنـدي الكاثوليكي واليهودي اليديشي) كان عنصرًا استيطانيًا غريبًا من السهل التعرف عليه يميش في الشتتلات. ومما يجدر ذكره أن انتفاضة شميلنكي لم تكن انتفاضة عنصرية موجهة ضد اليهود باعتبارهم ممثلين للإقطاع البولندى الاستيطاني، أي إنهم لم تكن لهم أية أهمية في حد ذاتهم، فقهد كانوا مجرد أداة في يد أحد أطراف الصبراع. ولذا فحينما كانت القوات البولندية تنتصر على المنتفضين كان هذا يعنى عادة عودة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الشتتلات وكان يُنُص على هذا في الاتفاقيات المبرمة. وحينما كانت كفة المنتفضين ترجح كان أحد مطالبهم أن تُخلِّي المدن الأوكرانية من القوات البولندية والوكلاء اليهود. وحينما كتب شميلنكسي رسالة إلى كرومويل، على أمل عقد تحالف بين القوتين الأرثوذكسية والبروتسـتانتية، فإنه لم يذكر اليهود بخير أو بشر.

فاليهود لم يكونوا سوى مادة استيطانية مالية شبه قتالية ، وقد تحوَّلوا إلى مجرد أداة في يد الشلاختا. ولذا فحينما حقق شميلنكي انتصارًا على المولنديين عام ١٦٤٩، نصت المعاهدة المبرمة بين الطرفين على عدم السماح للههود بالاستيطان في أوكرانيا إذ إن وجودهم فيها كان علامة على الهيمنة البولندية فهم أداته الطيعة. ولكن حينما ألحقت القوات البولندية الهزيمة بقوات شميلنكي عام ١٦٥١، اضطر إلى الاعتراف

بحق اليهود في الاستيطان في ضياع الملك والشلاختا. ولذا، فقد يكون من الأفضل أن نسمى يهود الأرندا «الماليك التجارية الاستيطانية شبه القتالية».

وانتفاضة شميلنكى لا تختلف كثيرًا عن انتفاضات الفلسطينيين المتكررة. فهى ليست انتفاضة ضد اليهود، وإنما انتفاضة ضد الظلم ومؤسسة القمع، وإذا كان الصهاينة هم أداة القمع، فإن مؤسسة القمع الكبرى هى الولايات المتحدة التى تدعم الآلة وتضمن لها البقاء والاستمرار والحياة.

ونقاط التشابه بين المعبد/ القلعة والدولة الصهيونية تستحق التأمل، فالتراتب الطبقى والحضارى الثلاثى (شلاختا بولنديون كاثوليك يتحدثون البولندية - لمخذاتور يبهود يتحدثون اليديشية - فلاحون أوكرانيسون أرثوذكس يتحدثون الأوكرانية) يقابله تراتب ثلاثى مماثل فى فلسطين (شلاختا أمريكية علمانية تتحدث الإنجليزية - أرنداتور يبهود يتحدثون العبرية - فلاحون عرب مسلمون ومسيحيون يتحدثون العربية). والعنصر الوسيط فى كلتا الحالتين عنصر مالى عسكرى يعتمد على قوة عظمى خارجية (بولندا أو أمريكا). وفى كلتا الحالتين شكلت الانتفاضة التحدى الأكبرى الذى قضى على الجيب الاستيطانى فى بولندا والذى هز الجيب الاستيطانى فى بولندا والذى هز الجيب الاستيطانى فى بولندا والذى هز الجيب

### الضربة القاضية

من أحسن المقالات التي كتبت عن الانتفاضة مقال الكاتب الإسرائيلي يورى أفنيرى (الذى نشرته جريدة الأهرام ويكلى في عددها الصادر ١٩ من أبريل ٢٠٠١). وعنسوان المقال «الضربة القاضية لم تُسدُد بعد». ويورى أفنيرى عضو سابق في الكنيست، وقد أدرك – من أوائل المستوطنين الذيب

أدركوا – أن المشروع الصهيوني لا يمكن تحقيقه، ولذا كان من أول مؤلفاته كتاب إسرائيل بدون صهيونية. ومهما كان رأينا في أفنيري، فإن التحليل الذي يقدمه للمواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أحسن ما قرأت. يقول أفنيري في مقاله:

يدخل ملاكمان الحلقة: واحد منهما بطل الوزن الثقيل، والآخر وزن الريشة. ويتوقع الجميع أن يقوم البطل بتسديد ضربة قاضية تقضى على غريمه الهزيل في الجولة الأولى.

ولكن وبأعجوبة تنتهى الجولة الأولى، والضربة القاضية لم تُسدّد بعد، ثم الجولة الثانية، ويستمر نفس الوضع. وبعد الجولتين الثالثة والرابعة لايزال خفيف الريشة واقفًا، مما يعنى أنه هو الرابح الحقيقى، لا بالضربة القاضية ولا بالنقط، وإنما لمجرد أنه لا يزال واقفًا ومستمرًا في الصراع مع غريعه القوى.

هذه الصورة المجازية تنطبق تمام الانطباق على المواجهة بين قوى الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. فالجيش الإسرائيلي القوى لم ينجح حتى الآن في تحطيم العمود الفقرى للانتفاضة. لقد جرّب هذا الجيش كل شيء: البنادق والطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة والتصفية الجسدية وتحطيم أحياء بأسرها والحصار وتحطيم المنازل وقطع الأشجار، ومع هذا لا يزال الفلسطينيون واقفين يصارعون غريمهم.

وتتمتع حكومة شارون/ بيريس، في صراعها مع الفلسطينيين، بدعم الولايات المتحدة الكامل، فهي تزوّد إسرائيل بالأسلحة والمال وتمارس حق الفيتو لصالحها في مجلس الأمن (وكما قال دبلوماسي أوربي إن إسرائيل من الناحية الفعلية هي العضو السادس الدائم في مجلس الأمن، الذي

يتمتع بحق الفيتو). وتكتفى أوربا بالتأييد اللفظى للفلسطينيين ولا تفعل أكثر من هذا. والنظم العربية تكتفى هى الأخرى بمنح الفلسطينيين كلمات طيبة.. وفي إسرائيل ذاتها جندت وسائل الإعلام فنى خدمة الحكومة، ولا توجد معارضة حقيقة فى الكنيست، ولا توجد أية حركات احتجاج، باستثناء بعض قوى السلام الراديكالية، التى تقاطعها وسائل الإعلام.

إذا كان هذا هو الوضع ، فهل يمكن القول إن الفلسطينيين عاجزون تمامًا أمام التفوق الساحج لحكومة شارون/ بيريس؟ وهل أصابهم الياس والوهن؟ الإجابة ستكون بالنفى ، إذ إن آمالهم ترتكز على ما يلى:

أولاً: الانتفاضة نفسها. إن إرادة الشعب الفلسطينى لم يتم كسرها رغم كل الضربات القاسية التى سُدُدت إليهم، وقد سبّب هذا دهشة الجنرالات والمعلقين الإسرائيليين. لقد حُطم اقتصاد الفلسطينيين، وأصبحت حياتهم جحيمًا، ومع هذا يؤيد الجمهور الفلسطينى الاستمرار فى الكفاح.

وقد وصف أحدهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأنه «صدام بين قوة لا يمكن مقاومتها، وشيء لا يمكن تحريكه». لقد أصبحت الانتفاضة حرب استنزاف. في مثل هذه الحرب بين قوة الاحتلال والمحتلين، نجد أن روح المحتلين المعنوية عالية لأنهم يدافعون عن وجودهم ذاته «وفي الحرب»، كما يقول نابليون، «تشكّل الاعتبارات المعنوية ثلاثة الأرباع، أما توازن القوى فيشكّل الرابع الباقي».

وإسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا على هيئة خسائر مادية ، أو على هيئة الدمار الذى يلحق بمقدرة الجيش على القتال (وهو ثمن لا يجرؤ أحد على حسابه). ولا يعرف أحد متى سيلحق التعب بإرادة الشعب الإسرائيلي

ومقدرته على الاستمرار في هذا الصراع الذي لا طائل من ورائه. ويبدو أن هذا قد يحدث قبل أن يرفع الفلسطينيون أيديهم علامة على الاستسلام.

ثانيًا: الجماهير العربية. من الواضح أن النظم العربية ليست على استعداد أن ترفع إصبعًا واحدًا دفاعًا عن الفلسطينيين، وهي غير قادرة كذلك على إغضاب الأمريكيين، ولكن موقف المثقفين والجماهير مختلف تمام الاختلاف، فتعاطفهم مع الفلسطينيين كبير إلى أقصى حد.

هذا الوضع لا يسبب الضيق لهذه النظم الآن. ولكن إن حدث شيء يسبب غضب الجماهين إلى درجة أنه قد يعرض استقرار هذه النظم للخطر، فإن الموقف سيتغير تمامًا فجأة. وتوجد جماعات قومية وإسلامية معارضة في البلاد العربية تنتظر اغتنام مثل هذه الغرصة. فلو ارتكبت إسرائيل إحدى فظائعها مثل مذبحة قانا (حتى ولو عن طريق الخطأ) أو قامت بشيء ما في الحرم الشريف يسبب غضب الجماهير العربية، فإن الموقف سيتفجّر. ومن المعروف أن إحدى المظاهرات في المغرب اشترك فيها مليون شخص، وأن مظاهرة قامت في السعودية لأول مرة (قامت بها النساء)، وقامت مظاهرة غاضبة في عُمان. ويبدو أن الجميع ينتظر شارون أن يرتكب إحدى أعمال البطش ليتفجّر الموقف لتصل ألسنة النيران إلى عنان السماء.

ثائثًا: ثمة حدود حتى للدعم الأمريكي الكامل لشارون وبيريس. وقد تكون إدارة بوش هي أسوأ الإدارات من وجهة نظر فلسطينية. ولكن توجه خطوط حمراء: البترول. لو حدث انفجار في العالم العربي، وقامت النظم العربية برسالة إلى أمريكا تطلب منها فيها أن تنقذها [ من الجماهير الغاضبة ] فقد تهبط اليد الأمريكية الحديدية على شارون وشركائه.

وفى كل هذا الوقت، فى الأسبوع التاسع والعشرين من الصراع فى حلبة الملاكمة، لم يستطع بطل الوزن الثقيل أن يهوى بالضربة القاضية على خفيف الريشة.

انتهى كلام أفنيرى، وانتهى تقييمه الدقيق للوضع في فلسطين.

### الإجماع الصهيوني

اغتصب المستوطنون الصهاينة أرض فلسطين وطردوا معظم سكانها وأسسوا دولتهم الصهيونية، وهي دولة تستند إلى ما نسميه «الإجماع الصهيوني» و «الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية والسياسة. و «الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين «التيارات والاتجاهات والأحزاب» الصهيونية التي تضم الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدمة ها الولايات المتحدة التي ترعي الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تنصرف قط إلى المسلمات النهائية. والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع الصهيوني هو نفسه هذا الاجماع، وهو الذي كان يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيوني.

والإجماع الصهيونى يصدر عن جملة واحدة: «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». هذه الجملة البسيطة العنصرية الإبادية يتم تطويرها على شكل بناء أيديولوجى ومصطلحى متماسك، مع إضافة الديباجات اليهودية التى أضفت بُعدًا تاريخيًا وجماليًا على الرؤية العنصرية الإبادية حتى تبدو كما لو كانت أمرًا إنسانيًا رائعًا. ويمكن تلخيص بنود الإجماع الصهيونى فيما يلى:

۱ - اليهود شعب واحد، طليعته هم المستوطنون الصهاينة، وفلسطين، هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) وليست فلسطين،

وطن أهلها، وعلى يهود العالم أن يهاجروا إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها ماليًا وسياسيًا فهى المركز وهم الهامش، هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة اليهود ودولة يهودية وبإمكان اليهود ودولة يهودية وبإمكان اليهودي أن يحقّق فيها ذائة وهويته.

٢ - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - حسب التصور الصهيوني- أمر عرضى زائل، ومن ثم لابد من التخلص منهم إما بالطرق السلمية أو الإرهابية. وانطلاقًا من كل هذا يصبح من «حق» الدولة الصهيونية أن «تدافع» عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من الصهيونية أن «تدافع» عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال «جيش الدفاع الإسرائيلي» ضد «إرهاب» السكان الأصليين، أي الفلسطينيين معن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية. وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يعيني وآخر صهيوني يساري، ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليسار يشير إلى مضمون جوهري واحد فالتيار العمالي يتبنّى مقولة بن جوريون إن «العرب لا يفهمون سوى لغة القوة». أما التيار العمالي التصحيحي فيتبنّى نظرية فلاديمير جابوتنسكي بشأن «الجدار الحديدي» وأكدها التصحيحي فيتبنّى نظرية فلاديمير جابوتنسكي بشأن «الجدار الفولاذي»، وأكدها نتنياهو «وقد وافق باراك على هذا بطريقة ملتوية مراوغة» في كتابه مكان نتنياهو «وقد وافق باراك على هذا بطريقة ملتوية مراوغة» في كتابه مكان تحت الشمس في مفهومه عن «سلام الردع». وقد تبدّى هذا في كل الترتيبات تحت الشمس في مفهومه عن «سلام الردع». وقد تبدّى هذا في كل الترتيبات العسكرية الصهيونية ابتداءً من أصغر الأسلحة شأنًا حتى الردع النووي.

وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية أخلاقية» وحسب، ومن ثم يجب عدم الحديث عن «عودة» الفلسطينيين إلى ديبارهم («إعادة توطينهم» في المصطلح العربي)، وإنما يجب الحديث عن «منح تعويضات» مالية للمتضررين منهم (وهذا استمرار للعقلية التجارية القومية

الصهيونية، التى ترى أن كل شىء يُباع ويُشترى بما فسى ذلك الأوطان). أما المتبقون فيُستوعبون فى أماكن وجودهم (أى فى البلدان العربيسة المختلفة، وبخاصة سوريا ولبنان).

٣ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب، فالأمر الواقع هو الذي يغير الواقع [ العربي ] ويفرض واقعًا [ صهيونيًا ] جديدًا عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الصهيونية من خلاله.

٤ - لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية، ولابد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر. ولكن، هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة، بطرق برية أم أنفاق تعدت الأرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات مؤقتة (أمنية) أم دائمة (عضوية، إن صح التعبير)؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود.

ه - القدس هى العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية (وليست موضوعًا للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكائا خارج القدس وليسموه ما يشاءون، الـ Quds على سبيل المثال، وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقة صهيونية.

٦ - الدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية، وحدودها هيى نبهر الأردن، ويختلف العماليون فيما بينهم، كما يختلفون مع أعضاء الليكود، عما إذا كان الوجود الإسرائيلي على نبهر الأردن مستمرًّا (عضويا دائما) أم مؤقتا (أمنيا) إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نبهر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم، أما العماليون فيهم مستعدون «للخروج» من هذه الأرض من الناحية النظرية على الأقل.

٧ - الكيان الفلسطينى الذى سينشأ بعد ذلك (فى الضفة والقطاع) كيان سياسى منقوص السيادة، منزوع السلاح وبدون جيش، ويشبه هذا الكيان ببورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكانها حق التصويت، دون أن يحملوا الجنسية الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا [فهى تقع بين البلدين]). أما ماذا تُسمَّى هذه الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها.

٨ - تنازل معظم الصهاينة عن الشعارات القديمة مثل إسرائيل الكبرى «حدوديًا» (أى إسرائيل المتدة من النيل إلى الفرات)، وبدءوا في تبني شعارات مثل «إسرائيل العظمى اقتصاديًا» المهيمنة على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج، فهذا هو عصر النظام العالمي الجديد وما بعد الجداثة، وقد أثبت الصهاينة مقدرة غير عادية على التكيف مع المعطيات الدولية، وهذه سمة أساسية للدولة الوظيفية.

9 - يذهب الإجماع الصهيونى - رغم كمل ديباجمات الاستقلال الصهيونى والاعتماد على الذات ورفض الأغيار - إلى أنه دون الدعم الغربى، وبخاصة الأمريكى، للمستوطن الصهيونى لن يُقدّر له البقاء والاستمرار، وأن هذا المستوطن الصهيونى هو أساسًا دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية، هى الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب قد تبنى المشروع الصهيونى وضمن له البقاء والاستمرار كى يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء هذه الدولة لوظيفتها، لن يكون هناك دعمٌ.

وقد اهتزت بنود هذا الإجماع الواحد تلو الآخر، فمسألة أن اليهود شعب واحد ثبت كذبها. فأعضاء هذا الشعب سعداء في «منفاهم» ولم يهرعوا إلى أرض الميعاد. كما أن الفشل الصهيوني/ الإسرائيلي في تعريف اليهودي مشكلة أساسية تقوض الإجماع الصهيوني وتهدده.

أما بخصوص الفلسطينيين فقد أدرك الصهاينة صعوبة التخلص منهم ومن وجودهم «العرضى الزائل». ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر السكانى الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم، لأنهم يهددون شرعية الوجود الصهيونى ذاته. ولكن الحديث عن «محاصرة السكان» هو نفسه دليل على الفسل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة، وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدتها انتفاضة ١٩٨٧ وانتفاضة الأقصى. وقد تحول النظام الاستعطانى الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظامًا مبنيًا على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد).

تود أثبتت انتفاضة ١٩٨٧ وانتفاضة الأقصى و «الحزام الأمنى» فى لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية. ولذا نجد أن الإجماع الصهيوني قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل العسكرية (والتي تحاول من خلالها فرض الأمر الواقع والسلام بالشروط الصهيونية).

000

## إجماع المستوطنين

تساقطت وتفككت كثير من بنود الإجماع الصهيونى حتى إن دارسى الكيان الصهيونى يذهبون إلى أن الصهيونية لم تعد هى الأيديولوجية التى تهدى المستوطنين فى سلوكهم ولم تعد هى الإطار الذى يدركون العالم من خلاله. وهذا القول – فى تصورى – صحيح إلى حد كبير، ولعل أكبر دليل على هذا هو الفتور وعدم الاكتراث تجاه المؤتمرات الصهيونية. انظر على سبيل المثال ما حدث فى المؤتمر الصهيونى الثالث والثلاثين الذى عُقد فى القدس فى ديسمبر ١٩٩٧. وصل عيزرا وايزمان، رئيسس الدولة، وبنيامين

نتنياهو، رئيس الوزراء، متأخرين عسن موعدهما. ولم تُعسر الصحف الإسرائيلية المؤتمر اهتمامًا كبيرًا، ونشرت أخباره في مقابل صفحة الوفيات. وفي المؤتمر الثاني والثلاثين الذي عُقد في القدس في يوليو الوفيات. وفي المؤتمر الثاني والثلاثين الذي عُقد أوشك على الانفضاض، وأن المنظمة الصهيونية أصبحت، «عظامًا جافة» و «هيكلاً بدون وظيفة» (ميزانية المنظمة 21 مليون دولار مُقابل ميزانية الوكالة الصهيونية التي بلغت على مليون دولار. وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية: «هل مازالت هذه المؤسسة قائمة أن وقد استنفد معظم الوقت في تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد وُوفق على معظمها قبل المؤتمر.

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية - من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية - حول جدوى المؤتمرات الصهيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحولت إلى منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتها، والتى تتمثل في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم والزواج المُختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، بالإضافة إلى انفضاض يهود العالم عن حركة الصهيونية مما يكرس عزلتها. ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المتثالية لم تغلج حتى الآن في الاتفاق على حللً لمشكلة من هو الصهيونية المتثالية لم تغلج حتى الآن في الاتفاق على حللً لمشكلة من هو اللهودي ومن هو الصهيوني، رغم أنها تأتى دائمًا في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في المؤتمرات المختلفة. ورغم أن البعض يحاول أن يُرجع هذا العجز إلى أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحًا أن مظاهر الأزمة ذات طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية

لتصل إلى جذور المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره. ولهـذا، فليس من قبيل المبالغة أن يُضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بهيئاتها المختلفة، ومنها المؤتمر، إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة الصهيونية.

ولعل ظهور ما بعد الصهيونية هو تعبير عن مدى عمق أزمة الأيديولوجية الصهيونية (كلمة «بعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد ضمر وذوى ولم يولد نموذج جديد يحل محله، أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد، ولعل الكلمة تعني أيضًا «نهاية». ومن أهم مصطلحات المابعد مصطلح «ما بعد الحداثة» الذي صيغ مصطلح «ما بعد الصهيونية» قياسًا عليه).

ويصاحب ظاهرة ما بعد الصهيونية ظاهرة المؤرخين الجدد الذين جعلوا همهم تقويض الأساطير الصهيونية. ويمكن أن نضم لهؤلاء المؤرخ زئيف هرتزوج الذى بين أن كثيرًا من الأساطير التوراتية التى يستند إليها الصهاينة ليس لها سند تاريخى. وقد طُرح عليه السؤال التالى: «إذا كان الأمر كذلك، فماذا تفعلون هنا فى شرقنا العربى؟» فأجاب: «نحن هنا لأننا هنا». وهى عبارة بسيطة لكنها تخبئ الوضع الصهيونى الحالى وهو أن الديباجات اليهودية هى مجرد ديباجات وأن الجيب الاستيطانى الصهيونى قائم فى إطار الاستعمار الدراوينى الذى يغير الواقع عن طريق العنف وقوة السلاح والدعم الغربى. وأن المستوطنين الصهاينة لا يختلفون عن أى مستوطنين اخرين، سلبوا الأرض وحاولوا سحق السكان. وأن كل حديثهم عن السلام هو حديث عن سلام فى ضوء إجماع المستوطنين على البقاء بحد السلاح.

ولننظر الآن لمعزوفة السلام الإسرائيلية. تبدأ هذه المعزوفة بالمناداة بالبُعد عن عُقد التاريخ وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكسبر (الاتحاد السوفيتى - الإسلام.. إلخ). وأن نقطة البداية لابد أن تكون الأسر الواقع. وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر. مع أن الأمر

الواقع الذى يُطلَب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك. فهو أمر واقع مؤسّس على العنف ويؤدى إلى الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك. فالمسألة ليست عُقدًا آنية أو تاريخية، وإنما بنية الظلم التي تشكلت في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حُقيقي إلا إذا تم فكُها.

بعد تناسى عقد القاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى لا «تنسحب» منها القوات الإسرائيلية الغازية، وإنما «يُعاد نشرها»، وهذا ما يسمونه «الأرض فى مقابل السلام». والقوات الإسرائيلية لا تنسحب، لأن أرض فلسطين هى أرض الشعب اليهودى، والقوات الوطنية لا تنسحب من أرض الوطن وإنما يعاد نشرها وحسب. ولذا رغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطان سيستمر على قدم وساق والقدس ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية.

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين هي إرتس يسرائيل، وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيها، أما الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية، فالأرض في الأصل أرض بلا شعب. وتتبدّى هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي.

وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيرًا عن ذلك، فالمركز هو إسرائيل وهي التي تمسك بكل الخيوط، أما بقية «المنطقة» فهي مساحات وأسواق. وإسقاط عُقد التاريخ هنا يعني إسقاط الهوية التاريخية والثقافية بحيث يحول العرب إلى كاثنات اقتصادية، تحركها الدوافع الاقتصادية التي ليس لها هوية أو خصوصية. هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلى: بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح، نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض. وحينما يتحول العالم العربي إلى سنغافورات مفتتية متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال «التفاوض» المستمر.



# ما هو الهيكل

كثر الحديث عن الهيكل: هيكل داود - هيكل سليمان - هيكل هيرود - الهيكل الثالث - بناء الهيكل - نهب الهيكل. مما يتطلب توضيحًا للمسألة.

«الهيكل» كلمة كنعانية يقابلها في العبرية «بيت همقداش»، أي «بيت المقدس» أو «هيخال»، وهي كلمة تعنى «البيت الكبير» في كثير من اللغات السامية (الأكادية والكنعانية وغيرهما). والبيت الكبير أو العظيم هو الطريقة التي كان يُشار بها إلى مسكن الإله، فكلمة «فرعون» تعنى «البيت الكبير» وهي تشبه إلى حد ما عبارة «الباب العالى»؟

ومن أهم أسماء الهيكل «بيت يهوه»، لأنه أساسًا مسكن للإله وليس مكانًا للعبادة (على عكس الكعبة مثلاً). ومن هنا، ورغم أنه كان مصرَّحًا للكهنة بل ولعبيد الهيكل بالدخول فيه، فلم يكن يُسمَح لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة. ولم يكن يُسمَح لأحد على الإطلاق بدخول قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران.

ومن المعروف أن العقيدة اليهودية لم تتبلور إلا في مرحلة متأخرة (ربما في القرن الخامس الميلادي). ولذا فنحن نرى أن الهيكل ليس جزءًا من العقيدة اليهودية، وإنما هو جزء مما أسميه «العبادة القربانية المركزية»، وهي النمط الديني الذي ساد في فلسطين ابتداءً من حكم سليمان التوراتي (وهو حسب العقيدة اليهودية ليس نبيًا وإنما ملكًا) واستمرت بعض الوقت إلى أن هدم الرومان الهيكل في عام ٧٠ ميلادية، لم يحل محله مبنى مركزي مماثل.

ويشغل الهيكل مكانة خاصة فى الوجدان اليهودى، فكان التصور أنه يقع فى مركز العالم فقد بُنى فى وسط القدس التى تقع فى وسط الدنيا (فقدس الأقداس الذى يقع فى وسط الهيكل هو بمثابة سُرَّة العالم، ويُوجَد أمامه حجر الأساس: النقطة التى عندها خلق الإله العالم). والهيكل كنز الإله مثل جماعة يسرائيل، وهو عنده أثمن من السماوات بل ومن الأرض التى خلقها بيد واحدة بينما خلق الهيكل بيديه كلتيهما. بل إن الإله قرر بناء الهيكل قبل قبل خلق الكون نفسه، فكأن الهيكل مثل اللوجوس (أو الكلمة بناء الهيكل قبل أو ابن الإله فى اللاهوت المسيحى.

ويبدو أن الحاخامات اليهود قد أخضعوا الهيكل، منذ البداية، لكثير من التأملات الكونية. ويذهب أحد العلماء إلى أن هذه التأملات هي وحدها التي تفسر معمار الهيكل وتصعيمه. وقد أورد يوسيفوس بعسض هذه التأملات، فذكر أن الفناء الذي يحيط بالهيكل بمنزلة البحر، والمقدس هو الأرض، وقدس الأقداس هو السماء، والرقم (١٢)، وهو تعداد كثير من الأشياء الشعائرية، هو شهور السنة. بل إن رداء الكاهن الأعظم كان له أيضًا المغزى الكوني نفسه.

ويشير التراث اليهودى إلى ثلاثة هياكل: أما الهيكل الأول فهو هيكل سليمان، وحسب التصور اليهودى، قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل موريا، وهو جبل بيت المقدس أو هضبة الحرم التي يُوجَد فوقها المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ويُشار إلى هذا الجبل في الكتابات الإنجليزية باسم «جبل الهيكل» أو «تمبل ماونت Mount Temple»، وهو بالعبرية «هر هبايت»، أي «جبل البيت» (بيت الإله).

ومن الصعب الوصول إلى وصف تقيق لهيكيل سيليمان، فبالمصدران الأساسيان لمثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول (٨/٦)، والأخبار الثاني

(٤/٢) في العهد القديم، وهما مختلفان في عديد من التفاصيل المهمة. كما أن المصادر الأخرى تعطى تفاصيل تناقض أحيانًا تلك التي وردت في هذين المصدرين الأساسيين.

وهيكل سليمان هو جزء من مُركّب معمارى ملكى يضم قصر الملك ومبانى أخرى، مثل: بناء للصناع، وقاعة للاجتماعات، وبهو للعرش، وبهو للمحكمة العليا، وبناء كبير للحريم، وبيت لابنة فرعول زوجة سليمان. وكان هذا المركب المعمارى ملحقًا به المذبح الصغير الذى يضم تابوت العهد. وكان يحيط بكل هذه المبانى فناء واسع. وكان مثل هذه المركبات المعمارية أمرًا شائعًا فى الشرق الأدنى القديم. وقد أقيم هيكل سليمان مكان المذبح المصغير، يحيط به فناء مقصور عليه، أعلى من الفناء الخارجى، ومن ثم فهو يفصله عن المركب المعمارى الأكبر.

ولا يختلف هيكل سليمان في معماره عن الهياكل الكنعانية التي يبدو أنها تأثرت بالطراز الفرعوني الذي أخذه الفينيقيون من مصر وأضافوا إليه ما أخذوه من الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين. ولذلك، فإن الطراز الذي بُني عليه الهيكل يُسمع «الطراز الفرعوني الآشوري». وقد هدم نبوختنصر البابلي هيكل سليمان عام ٥٨٦ ق. م، وحمل كل أوانيه المقدسة إلى بابل.

بعد هدم هيكل سليمان قام زرو بابل (أحد كبار الكهنة الذين سمح لهم الإمبراطور الغارسي قورش بالعودة إلى فلسطين) بإعادة بناء الهيكل في الفترة ٢٠٥ – ١٩٥ ق. م، أى في أربعة أعوام (في حين استغرق بناء هيكل صليمان سبعة أعوام)، ويُسمَّى هذا الهيكل (هيكل زرو بابل). ويذكر العهد القديم أن هيكل زرو بابل بُني بأمر من إلىه يسرائيل، وبأمر أباطرة الغرس: قورش ودارا الأول وأرتحشتا (عزرا ٢٤/٦). ولذا، فقد كانت تُقدَّم

فيه قرابين يومية لصالح حامى صهيون الوثنى. وكان مرسومًا على مدخله خريطة لمدينة سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية. ولم يكن هذا الهيكل (هيكل زروبابل) فى عظمة هيكل سليمان. ولا تُوجد إشارات كثيرة إلى شكله المعمارى ولا إلى تقسيمه، ولكن معظم الباحثين يميلون إلى القول بأنه لم يهدمه وإنما نهبه وحرق ولكن لم تحترق سوى الأجزاء الخشبية كالسقف والبوابات الخشبية وكسوة الحوائط الخشبية. أما الهيكل المعمارى، فقد بقى تُحما هو، فاستخدمه العائدون من بابل دون تغيير أما فيما يتصل بمحتويات الهيكل، فنحن نعرف أن قدس الأقداس كان فارغًا تمامًا لأن سفينة العهد قد اختفت، ولم تكن توجد سوى صخرة عالية يضع الكاهن الأعظم عليها المبخرة. وكان هيكل زرو بابل يضم أيضًا أوانى هيكل سليمان الأخرى كالشمعدانات الذهبية ومائدة قربان يضم أيضًا أوانى هيكل سليمان الأخرى كالشمعدانات الذهبية ومائدة قربان

أما الهيكل الثانى فهو «هيكل هيرود» الدى بناه الملك هيرود (٧٧ ق.م - ٤ م) الذى عينه الرومان ملكاً، أى حاكمًا رومانيًا يحمل لقب «ملك» ويشار إلى هذا الهيكل بأنه «الهيكل الثانى». وحينما اعتلى هيرود العرش، وجد هيكل زروبابل متواضعًا للغاية، فقرر بناء هيكل آخر لإرضاء اليهود، ولكنه قرر أن يبنى في الوقت نفسه معبدًا لآلهة مدينة روما حتى ينال رضا الإمبراطور أوغسطس ويثبت ولاءه له. ويبدو أن هذا المعبد الرومانى الوثنى كان لا يختلف كثيرًا في بنيته المعمارية عن الهيكل اليهودي.

ويحتوى البهو المقدّس فى هيكل هيرود على شمعدانات المينوراه، ومائدة خبز الوجه ومذبح البخور. وكان سقفه من خشب الأرز المطعم بالذهب. وكان مزوّدًا بنوافذ على عكس قدس الأقداس الذى كان مظلمًا وخاويًا. ولم يكن الحائط الغربي أو حائط المبكى جزءًا من الهيكل نفسه وإنما كان جزءًا

من سوره الخارجي الذي أشرنا إليه. والوصف السابق لهيكل هيرود هو الذي ورد عند يوسيفوس. وهو مختلف عن الأوصاف التي وردت في كتب المدراش. وقد هدم تيتوس الهيكل الثاني عام ٧٠ ميلادية.

# قدس الأقداس وحجر الأساس

كان الهيكل مقسمًا إلى ثلاثة أقسام: المدخل والهيكل أو البهو المقدس ثم قدس الأقداس، وهو أهم الأماكن. ومصطلح «قدس الأقداس» تقابله في العبرية كلمة «دبير»، ويبدو أنها من أصل عبرى بمعنى «تكُلم»، أى أن الإله تكلم وأعطى المشورة والوحى. وهو أقدس الأماكن في هيكل القدس. وقدس الأقداس عبارة عن مكعب حجرى مصمت «بدون نوافذ» أقيم على مستوى أعلى من الجزء المسمى «الهيكل» في هيكل سليمان، يميل نحو التجريد كما هو الحال في الحضارات السامية.

وكان يفصل قدس الأقداس عن بقية الهيكل ستارة وسلسلة من الذهب أو باب. ولم يكن يدخله سوى كبير الكهنة في يوم الغفران ليتفوه باسم الإله (يهوه) الذي لا يستطيع أحد أن يتغوه به في أي مكان أو زمان (ولعل التأثير المصرى واضح في هذه العادة).

ويُعتبر قدس الأقسداس، في التأملات الكونية التي تخص الهيكل، السماء السابعة. وكان يوجد في قدس الأقداس ما يسمّى حجر الأساس (بالعبرية: إيفن هيسود)، وهي نفس العبارة التي يستخدمها المهووسون من الصهاينة الذين كانوا يحاولون وضع حجر أساس الهيكل. وهذه العبارة، شأنها شأن عبارات أخرى كثيرة في التراث الديني اليهودي، حمالة أوجه، فكلمة «تسور» العبرية تعنى صخرة، ولكنها تعنى أيضًا «الإله». وعند إعسلان استقلال إسرائيل أصر المتدينون أن ترد عبارة «تحت وعند إعسلان العلمانيون، فاستُخدمت كلمة «تسور» وليفهمها كل من يشاء بطريقته.

وهذا تقليد تلمودى. فثمة نزعة متعالية توجد فى معظم صفحات التلمود الملى المؤحكام الموجهة ضد غير اليهود (خصوصًا سفر عفوده زاره أو عبادة الأوثان)، فلن يدخل الجنة سوى اليهود. وقد خلق الإله الأغيار على هيئة الإنسان لكى يكونوا لائقين بخدمة اليهود الذين خُلقت الدنيا من أجلهم، إذ ليس من الملائم أن يقوم حيوان على خدمة الأمير، وهو على صورته الحيوانية. ولا يُعتدُ بشهادة غير اليهودى أمام المحاكم إلا فى حالات العيودى أم لا، بل إن هذا التمييز يسرى أيضًا فى المعاملات التجارية. وفى مسائل الطهارة، يعتبر الأغيار أنجاسًا فى حياتهم. ولكن مقابرهم، باعتبار أنها غير مقدَّسة، لا تنجس الكهنة. والعكس صحيح بالنسبة إلى اليهود، فهم طاهرون فى حياتهم وقبورهم مصدر نجاسة أساسى للكهنة اليهود.

ويتناسى التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأغيار، رغم إنه تمييز أساسى فى العقيدة اليهودية نفسها. بل إن التلمود يطلب أحيانًا إلى اليهود أن يستخدموا مقياسين أخلاقيين: أحدهما للتعامل مع اليهود، والآخر للتعامل مع غير اليهود (انظر: بابا متسيعا ١٩٥، وبابا قما ١٣٣ أ). وقد جاء فى التلمود أنه لا يصح أن يباع لليهودى الشيء الذى يحتمل فساده إن تُرك، ولكنه من المكسن أن يُباع لغير اليهودى، كما يُحرَّم على الطبيب اليهودى أن يعالج مريضًا غير يهودى (إلا لدر، أذى الأغيار).

وكانت الرقابة الحكومية تفرض على اليهود أن يحذفوا بعض الفقرات التى تُظهر عداءً متطرفًا للأغيار، فبذلت محاولات لعدم استخدام كلمة «أغيار» على أن تستخدم بدلاً منها كلمات محددة الدلالة مثل «كوشى» (بمعنى «زنجىي») و «كنعانى» أو «بسابلى» بسدلاً مسن «أغيسار»

أو «مسيحيين»، وكان أعضاء الجماعات اليهودية يعرفون أن المقصود ليس الكنعانيين أو البابليين وإنما المسيحيون أو الأغيار.

وقد استخدم هرتزل هذه الطريقة المراوغة في المؤتمر الصهيوني الأول، فقد قامت معركة بين بعض الصهاينة الذين كانوا يطالبون بأن الهدف الصهيوني هو تأسيس دولة يهودية في فلسطين. قال المعتدلون إن هذا سيكشف الهدف الحقيقي للصهيونية مما قد يؤلب سكان فلسطين والعرب والدولة العثمانية ضد المشروع الصهيوني، ولذا طالبوا بالاكتفاء بعبارة «وطن قومي» وسيفهم قومي» وحينما احتدم الخلاف قال هرتزل: اكتبوا «وطن قومي» وسيفهم الجميع أنه «دولة يهودية». وقد تم ذلك بالفعل.

وعبارة «حجر الأساس» عبارة مراوغة قد يفهم منها المرء أنه «حجر أشاس» عادى مثل أى حجر أساس آخر. ولكن إن تعمقنا قليلاً فى التراث اليهودى لوجدنا أن الأجاداه (الجزء القصصى فى التلمود) تذهب إلى أن فلسطين توجد فى مركز الدنيا والقدس فى وسط فلسطين، والهيكل فى وسط القدس، ويقع قدس الأقداس فى وسط الهيكل، أى أن قدس الأقداس يقع فى وسط الدنيا تعامًا، ويوجد أمامه حجر الأساس «إيفن هيسود» رويزعم بعض الحاخامات أن حجر الأساس هو الصخرة الشريفة).

ولكن كلمة «هيسود» الأساس لها إيحاءات دينية كثيرة. ففي التراث الصوفي الحلولي اليهودي يأخذ الإله شكل عشر تجليات نورانية هي بمثابة مراحل الفيض المختلفة والتجلي التاسع هو يسود عولام أي أساس العالم، ويشار إليه أحيابًا بلفظ «يسود» وحسب أي الأساس، وهسو الركييزة الأساسية لكل التجليات النورانية الأخرى، وهو أساس كل القوى النشيطة في الإله. وإحدى معاني كلمة يسود هي شعب إسرائيل. فحجر الأساس هنا ليس مجرد حجر أساس وإنما هو رمز عميق تستخدمه الصهيونية

الدينية. فاليهود هم حجر الأساس، وهم جزء عضوى من التجلى الإلهنى، فهم آلهة أو شبه آلهة لهم حقوق مطلقة، فهم مركز العالم وأساسها. وهي صياغة لا يعارضها العلمانيون.

ومصطلح «حجر الأساس» لا يختلف كثيرًا عن مصطلح شائع مثل «الكنيست» فالكنيست هو البرلمان الإسرائيلي، ولكنه في التراث الديني هو التجلي العاشر والأخير للإله، وهو أيضًا جماعة إسرائيل، وهو الشخيناه أي التجلي الأنثوى للإله، أي إن اليهود جزء لا يتجزأ من الإله، حقوقهم مطلقة، وأفعالهم مقدسة، تعلو على التأنيث.

وقبل أن نختتم هذا المقال يمكننا أن نعرّف مراسم العبادة في الهيكل. كانت مراسم العبادة في الهيكل تختلف من فترة إلى أخرى، ولكن ملامحها الأساسية ظلت ثابتة. ففي كل صباح، كان أحد الكهنة ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يُذكى النيران. وبعد ذلك، كانت تُقدَّم قرابين اليوم (الجديدة). وكان الكاهن الأعظم (أو من ينوب عنه) يدخل البهو المقدّس، وينظف الشمعدانات، ويحرق البخور على مذبح البخور، ويُقدَّم قربان خبز الوجه. وعند الغروب، كانت معظم الشعائر تُعاد من جديد. كان هذا هو النعط السائد للعبادة والقرابين في الأعياد وفي يوم السبت، وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران، وكان التفوه باسم يهوه يمثل ذروة هذه العبادة، حيث كانت هذه اللحظة تشكل نقطة التماس بين الإله والشعب والأرض، فهي النقطة التي يتجسد فيسها الحلول الكامل.

وكان تركيز العبادة القربانية تركيزًا لموارد الدولة أيضًا، وقد كانت القرابين من أهم هذه الموارد إلى جانب الضرائب وجزية الراوس التى فرضها سليمان على جميع رعاياه بحيث كان على كل ذكر يهودى أن يدفع نصف شيقل كل عام (وهو الشيقل المقدّس). لهذا، لم يسمح بتقديم

أية قرابين خارج الهيكل بعد تأسيسه. وكان الهيكل، شأنه شأن كثير من الهياكل في الشرق الأدنى القديم، مصرفاً يضع فيه الأثرياء نقوذهم ويرسلون إليه النذور والقرابين، كما كانت تُحفظ فيه رموز الدولة وطنافسها.

وقد استمر هذا الوضع مع هيكل هيرود الذى أشار إليه ول ديورانت بأنه «المصرف القومي»، وأشار إليه يهودا مينوهين بأنه «الهيكل/ السوق»، حيث كان يُوجَد الباعة وتجار الماشية والصيارفة، وكان هذا هو سرّ غضب السيد المسيح عند زيارته للهيكل.

ولما كان الهيكل هو الخزانة القومية أو المصرف القومى للدولة العبرانية المتحدة (ثم المملكة الجنوبية)، فإننا نجد أن القوات الغازية كانت تحاول نهبة أثناء الحروب كجزء من الحرب الاقتصادية وكجزء من محاولة ضرب الشرعية السياسية.

وكان الكهنة اللاويون يقومون على خدمة الهيكل، يترأسهم الكاهن الأعظم، وهو ما جعل فئة الكهنة من أكثر الفئات نفوذًا. وكانت فرقة الصدوقيين تعبَّر عن مصالح هذه الفئة وتدافع عن عبادة الهيكل القربانية. أما فرقة الفريسيين، فكانت تمثل المعارضة. ولذا، فقد كانت هذه الفرقة تؤيد إنشاء المعابد اليهودية المستقلة لأنها تحقق انفصال اليهودية عن الهيكل والكهنة.

#### 

## هدم الهيكل وإعادة بنائه

من المصطلحات المتواترة في المعجم اليهودي الصهيوني مصطلح «هدم الهيكل» الذي يشير عادةً إلى عملية هدم الهيكل على يد تيتوس عام ٧٠ ميلادية. وقد هُدم الهيكل، حسب الكتابات الفقهية اليهودية، في

التاسع من آب، ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني اليهودي، فهو يُذكر عند الميلاد والموت، وعند الزواج، يُحطَّم أمسام العروسين كوب فارغ لتذكيرهم بهدم الهيكل (وقد يُنتُر بعض الرماد على جبهة العريس). وفي الماضي، حينما كان اليهودي يطلى منزله، كأن الحاخامات يوصونه بأنهيترك مربعًا صغيرًا دون طلاء حتى يتذكر واقعة هدم الهيكل. وفي كل عام، يُحتفَل بذكري هدم الهيكل بالصيام في التاسع من آبج وعند كل وجبة، ومع كل صلاة في الصباح، يتذكر اليهود الهيكل، ويصاون من أجل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقدِّسة والاشتراك في بناء الهيكل. كما تُتلَى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى والاشتراك في بناء الهيكل. كما تُتلَى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى يعمِّل الإله بإعادة بناء الهيكل. ويذهب الشرع اليهودي إلى أن اليهودي يعمِّل الإله بإعادة بناء الهيكل. ويذهب الشرع اليهودي إلى أن اليهودي يتعمِّن عليه أن يمزِّق ثيابه حينما يرى الهيكل لأول مرة وبعد مرور ثلاثين يومًا من آخر مرة رآه فيها.

ويرى بعض حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان عقابًا لهم على ما اقترفوه من ذنوب. وهذا الرأى يأخذ به المسيحيون، حيث يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكارهم أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيخ. وفي الكتابات العبرية، يُشار إلى تخريب الهيكل بكلمة «حوربان» التي تُستخدَم للإشارة إلى أى دمار يلحق باليهود، ومن ذلك الإبادة النازية ليهود أوربا.

وتذهب الكتابات الصهيونية، والمتأثرة بها، إلى أن هدم الهيكل على يد الرومان هو الذى تَسبّب فى تشتت اليهود فى المنفى على هيئة أقليات، مع أن انتشار اليهود فى بقاع الأرض كافة كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل وبدون قسر. والواقع أن مجموع اليهود خارج فلسطين كان يفوق بكثير عددهم داخلها قبل هدم الهيكل.

وبذلك يعود ظهور الصهيونية إلى اللحظة التي هدم فيها تيتوس الهيكل وانتهى الوجود «القومسي» اليبهودي في فلسطين. وهم، بهذا، يعلمنون

الصورة الأساسية في الوجدان اليهودي، ويتبنونها كصورة أساسية في فكرهم السياسي، فيعمقون تَزاوُج الديني والدنيوي، وتصبح العودة (أي الاستيطان بالقوة في فلسطين) فعلاً دينيًا. ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانيين، وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين، بمصطلحات مثل «الهيكل الأول» و «الهيكل الثاني». ويشير بن جوريون وكثير من العلماء الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل باعتبارها «الهيكل الثالث».

ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لابد أن يُعساد بناؤه وتُقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرى حينما يعود اليهود إلى صهيون (أى فلسطين) بقيادة الماشيّح في آخر الأيام، أي أن إعادة بناء الهيكل مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتاريخ الإنساني. ولهذا، فقد تم تدوين هذه الشعائر في التلمود مع وصف دقيق للهيكل. ويتلو اليهود في صلواتهم أدعية من أجل إعادة بناء الهيكل. ولكن الآراء تتضارب، مع هذا، حول مسألة موعد وكيفية بناء الهيكل في المستقبل. والرأى الفقهي الغالب هو أن اليهود يتعيِّن عليهم أن ينتظروا إلى أن يحل العصر المشيحاني بمشيئة الإله، وحينئذ يمكنهم أن يشرعوا في بنائه، ومن ثم يجب ألا يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه، فمثل هذا الفعل من قبيل الهرطقة، والتعجيس بالنهاية (دحيكات هاكتس). ويذهب موسى بن ميمون إلى أن الهيكل لن يُبِئِي بأيد بشرية ، كما يذهب راشي إلى أن الهيكل الثالث سينزل كاملاً من السماء. ويسرى فقلهاء اليلهود أن جميلع اليلهود مدنسلون الآن، بسلب ملامستهم الموتى أو المقابر، ولابد أن يتم تطهيرهم برماد البقرة الصغيرة الحمراء. ولما كان اليهود (جميعًا) غير طاهرين، بـل ويستحيل تطهيرهم (بسبب عدم وجود الرماد المطلوب لهذه العملية)، وحيث إن أرض الهيكــل (جبل موريا أو هضبة الحرم) لا تزال طاهرة، فإن دخول أي يهودي إليها يُعدُّ خطيئة. ويضاف إلى هذا أن جميع اليهود، حتى الطاهر منهم، يُحرُم عليه دخول قدس الأقداس. ولما كان مكانه غير معروف لأحد على وجه الدقة، فإن من الفقه اليهودى كذلك أن تقديم القرابين أمر محرم لأن استعادة العبادة القربانية لابد أن يتم بعد عودة الماشيَّح التي ستتم بمشيئة الإله.

ولكنَّ هناك رأيًا فقهيًا يذهب إلى نقيض ذلك، حيث يرى أن اليهود يتعيَّن عليهم إقامة بنالاً مؤقت قبل العصر المشيحاني، وأنه يحل لليهود دخول منطقة جبل موريا، لكن هذا هو رأى الأقلية ولم يصبح جزءًا من أحكام الشرع اليهودي. ولكن هذا الرأى ظل مدوَّنًا مطروحاً بسبب طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي.

وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض داخيل التركيبة الجيولوجية، فوصفوا الرؤية الحاخامية الأرثوذكسية بالسلبية، وقرروا أخذ زمام الأمور في أيديهم. وقد أعلن الحاخام شلومو جوريين أنه حدد مكان قدس الأقداس، وبالتالي يستطيع اليهود زيارة جبل موريا.

ويمكننا الآن أن نعرض لرأى الفرق اليهودية المختلفة في العصر الحديث في مسألة إعادة بناء الهيكل، يمكننا منذ البداية أن نقسمهم إلى صهاينة وغير صهاينة. أما غير الصهاينة، فيعارضون العودة الفعلية ومن ثم إعادة بناء الهيكل. وقد حذف الإصلاحيون الأدعية الخاصة بإعادة بناء الهيكل، ويستعملون كلمة «تمبل Temple» الإنجليزية، أى «المعبد»، منذ الهيكل، ويستعملون كلمة «تمبل اليهودية. وهم، في الواقع، يقصدون أن عام ١٨١٨ للإشارة إلى الهياكل اليهودية. وهم، في الواقع، يقصدون أن المعبد، أينما وُجد، حل محمل الهيكل، وأن الهيكل لن يتم استرجاعه أبدًا. أما الأرثوذكس، فيفضلون استخدام الكلمة اليومانية «سيناجوج» للإشارة إلى المعبد اليهودي، على أن تظل كلمة «هيكل» محددًدة الدلالة،

لا تشير إلا إلى هيكل القدس، وقد احتفظ الأرثوذكس بالأدعية الخاصة بالعودة، وتبعهم المحافظون. وتظل العودة، بالنسبة إلى الأرثوذكس، مسألة مرتبطة بعودة الماشيع. أما بالنسبة إلى المحافظين، فهى تشبه المجاز والتطلع الطوباوى المثالى.

أما الصهاينة، فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء الهيكل إلى قسمين: صهاينة لادينيون وصهاينة دينيون. وفي الواقع، فإن الغريق الأول لا يكترث بالعبادة القربانية، ولا بإعادة بناء الهيكل. ولذا، فهم ينظرون إلى القضية من منظور عملي، ويرون أن محاولة الصهاينة المتدينين إعادة بناء الهيكل هي مسألة هَوَس ديني يهدد المستوطن الصهيوني بالخطر دون عائد مادى ملموس. ومن ثم، نجد أن مسألة إعادة بناء الهيكل لا تتمتع بشخبية كبيرة داخل إسرائيل التي تتمتع بـ - أو تعانى من - واحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد أشار تيدي كوليك (عمدة القدس) إلى المهووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء الهيكل، وبين أنهم يسيرون في خط شبتاى تسفى؛ ذلك الماشيع الدجال الذي ألهب حماس معظم في خط شبتاى تسفى؛ ذلك الماشيع الدجال الذي ألهب حماس معظم اليهود في القرن السابع عشر، ووعدهم بالعودة إلى فلسطين، وعين بعض أتباعه حكامًا للأرض، ثم انتهت الحركة بالفشل، الأمر الذي رج اليهودية أنباعه حكامًا للأرض، ثم انتهت الحركة بالفشل، الأمر الذي رج اليهودية أنباعه من أساسها وألقي بها في أزمة لم تغق منها قط

ويرى الصهاينة المتدينون (المتطرفون) المسألة من منظور مختلف، فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة إليهم، ولذا فإنهم يركزون جُلُّ اهتمامهم على هذه العملية، والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست علمية. والواقع أن كثيرًا من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة بناء الهيكل، وهدم الآثار الإسلامية الموجودة في هذا الموقع، من أهم أهدافها.

لا تشير إلا إلى هيكل القدس، وقد احتفظ الأرثوذكس بالأدعية الخاصة بالعودة، وتبعهم المحافظون. وتظل العودة، بالنسبة إلى الأرثوذكس، مسألة مرتبطة بعودة الماشيع. أما بالنسبة إلى المحافظين، فهى تشبه المجاز والتطلع الطوباوى المثالي.

أما الصهاينة، فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء الهيكل إلى قسمين: صهاينة لادينيون وصهاينة دينيون. وفي الواقع، فإن الغريق الأول لا يكترث بالعبادة القربانية، ولا بإعادة بناء الهيكل. ولذا، فهم ينظرون إلى القضية من منظور عملي، ويرون أن محاولة الصهاينة المتدينين إعادة بناء الهيكل هي مسألة هَوَس ديني يهدد المُستوطَن الصهيوني بالخطر دون عائد مادى ملموس. ومن ثم، نجد أن مسألة إعادة بناء الهيكل لا تتمتع بشخبية كبيرة داخل إسرائيل التي تتمتع بـ - أو تعانى من - واحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد أشار تيدي كوليك (عمدة القدس) إلى المهووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء الهيكل، وبين أنهم يسيرون في خط شبتاى تسفى؛ ذلك الماشيع الدجال الذي ألهب حماس معظم اليهود في القرن السابع عشر، ووعدهم بالعودة إلى فلسطين، وعين بعض أتباعه حكامًا للأرض، ثم انتهت الحركة بالفشل، الأمر الذي رج اليهودية أنساسها وألقي بها في أزمة لم تفق منها قط.

ويرى الصهاينة المتدينون (المتطرفون) المسألة من منظور مختلف، فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة إليهم، ولذا فإنهم يركزون جُلُ اهتمامهم على هذه العملية، والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست علمية. والواقع أن كثيرًا من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة بناء الهيكل، وهدم الآثار الإسلامية الموجودة في هذا الموقع، من أهم أهدافها.

وهناك منظمة يهودية تُسمِّي «أمناء جبل الهيكل»، يرأسها ضابط سابق هو چيرشون سالومون ويموِّلها المليونير الأمريكي (المسيحي الأصولي) تـري \_ رايزنهوفر، جعلت بناء الهيكل الثالث هدفها الأساسي. ويقود المتطرفون الصهاينة حملة لتأكيد أن المنطقة التي يُوجَد عليها الآن كلِّ من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة هي المنطقة التي كانت يُوجَد عليها الهيكل، ومن ثم فلليهود حقوق مطلقة فيها. وقد أسست مدرستان تلموديتان عاليتان بالقرب من حائط المبكى لتدريب مائتي طالب على شعائر العبادة القربانية، ليقوموا بها عند بناءً الهيكل الثالث. وإحدى هذه المدارس، معهد الهيكل (بالعبرية: يشيفات هبايت)، وظيفتها الأساسية محاولة التعجيل بإعادة بناء الهيكل. وقد بدأت هذه المدرسة في إعداد أدوات العبادة القربانية ، وانتهت من ثمان وُثلاثين منها تم وضعها في متحف، وهي في سبيلها إلى إعداد الخمس والستين الباقية. وتُوجّد جماعات أخرى تدرس شجرات العائلات الخاصة بالكهنة حتى يمكن الإجابة عن سؤال نصه: مَن منهم المُؤْهَل لتقديم القرابين؟ وقد عُقد عام ١٩٩٠ مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل الكهنة. وهناك في فندق الهيكـل في القدس مَجَسُّم مصغَّر للهيكل، وينوون أن يبنوا مجسمًا آخر أكبر حجمًا يتكلف مليون دولار يتم جمعها من يهود العالم دون سواهم.

وقد قامت جماعة أمناء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس للهيكل الثالث في احتفال تعت إشراف رئيس الجماعة المدعو جرشوم سالمون. وقد حضر الاحتفال، الذي جرى في منتصف شهر أكتوب عام ١٩٨٩، كاهن يرتدى ملابس كهنوتية خاصة مصنوعة من الكتان المغزول باليد من ستة خيوط مجدولة تم إعدادها في معهد الهيكل. وقد استخدموا في الاحتفال بعض الأواني الشعائرية، وبوق الشوفار، وأدوات موسيقية مثل الأكورديون. أما حجر الأساس نفسه، فحجمه متر مكعب، وقد قام حفاران يهوديان من

سابق إلى أن اليهود الإصلاحية واليهود العلمانيين (وهم يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العالم وإسرائيل) لا يكترثون بالهيكل – وكل العبادات القربانية وغير القربانية اليهودية ويجدونها بقايا غابر ميت لا يعنيهم البتة – بل إن بعضهم يجد أن متحف الهولوكوست في واشنطن هو الهيكل الحقيقي.

إلى جانب ذلك توجد حقيقة تاريخية يحرص الصهاينة على إخفائها وهي أنه توجد هياكل كثيرة. فالعبرانيون القدامي كانوا يحجون إلى مكان يسمِّي «شيلو» إلى أن تأسست المملكة العبرانية المتحمدة وأصبحت القدس العاصمة، والهيكل هو مركز العبادة القربانية. ولكن الملكة المتحدة لم تندم أكثر من ثمانين عامًا، وعند انقسامها إلى مملكتين صغيرتين (٩٢٨ ق.م) فقد الهيكل كثيرًا من أهميته، إذ شيَّد ملوك المملكة الشمالية (يسرائيل إفرايم) مراكز مستقلة للعبادة. فبني يربعام (أول ملوك المملكة الشمالية) معبديان أو هيكلين أحدهما في دان بالشمال والآخر في بيت إيل، وجعل فيهما عجولاً ذهبية ، واتخذهما مزارًا ملكيًا مقدِّسًا له. وقد أحاط المعبديان بهالة من القدسية، وغيَّر موعد الأعياد، وطرد اللاويين الذين كانوا يشكلون البيروقراطية الدينية للمملكة العبرانية المتحدة. وقد فعل كل هذا حتى يقوِّض العبادة المركزية ويحول دون ذهاب مواطني مملكته إلى هيكل القدس في المملكة الجنوبية (يهودا). ورغم التحالفات التي كانت تُعقّد أحيانًا بين ملوك الشمال والجنوب، فإن الهيكل لم يستعد قُطَ مركزيته القديمة. وكثيرًا ما كان ملوك اليهود يضطرون إلى إدخال العبادات غير اليهودية تعبيرًا عن تحالفاتهم السياسية. فأنشأ سليمان مذابح لآلهة زوجاته الأجنبيات، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ التوحيد. كما أن العبادات المختلفة كانت تعبيرًا عن التبعيـة السياسية، فقد أدخيل منسِّي العيادة الآشورية تعبيرًا عن خضوعه للآشوريين.

ومن أطرف الأمثلة على تعدّد الهياكل ما يسمّى بهيكل أونياس، وهو الهيكل الذى شيّده الكاهن الأعظم اليهودى أونياس الرابع الذى خُلع من منصبه فى فلسطين ففر إلى مصر ومعه بعض الجنود اليهود، ولعلهم تحولوا إلى مرتزقة بعد وصولهم إلى مصر (وثمة رأى يذهب إلى أن الذى شيده هو، فى واقع الأمر أبوه أونياس الثالث). ويبدو أن الهيكل قد شُـيّد بإيعاز من البطالمة (حكام مصر) فى عصر بطليموس السادس (١٨١ – ١٤٥ ق.م)، لخلق مركز ليهود مصر يصبح مركزًا لولائهم ويبعدهم عن هيكل فلسطين التابع للسلوقيين. وقد مُنح أونياس، وجنوده، أرضًا ليستوطنوها ويعيشوا من ربعها عام ١٤٥ ق.م. وقد شُيد المعبد فى ليونتوبوليسس (بالقرب من هليوبوليس). مكان معبد مصرى للإله باشت. وقد استند أونياس إلى نبوءة أشعياء (١٩ / ١٨ – ١٩) التى جاء فيها أنه سيُشيد مذبح للإله فى وسط أرض مصر ليعطى هيكله شرعية دينية وقد أصبح أونياس فى وسط أرض مصر ليعطى هيكله شرعية دينية وقد أصبح أونياس كاهنة الأعظم.

وكان كثير من اليهود يعملون جنودًا مرتزقة ضمن حامية عسكرية تُرابط حول المعبد. وقد بنّى الهيكل على هيئة قلعة يحيطها سور، ربما بسبب طابعه الاستيطانى القتالى. ورغم اختلافه، من الناحبة المعمارية عن هيكل القدس، فإنه كان يحوى الأوانى الشعائرية نفسها، وكان يتدلى من السقف فانوس حل محل شمعدان المينوراه. وقد منح البطالمة لكهنة هذا الهيكل قطعة من الأرض ليعيشوا من ريعها.

ولم يكن هيكل أونياس معبدًا (سيناجوج) وإنما كان هيكلاً مركزيًا لإقامة شعائر العبادة القربانية، وكان الهدف هو إحلاله محل هيكنُل فلسطين، كما كان اليهود في مصر يقدمون فيه القرابين ويحجون إليه. ورغم أن أقلية من يهود مصر اتخذت موقف المعارضة، فإن بعض فقها، اليهود أبدوا اهتمامًا خاصًا به ودرسوا شعائره وهو ما يعنى اعترافًا ضمنيًا به، ولكن

الرأى الحاخامى الشائع هو رفضه لأنه كان يشكل منافسة للعبادة القربانية. وقد قام الرومان بإغلاق هذا المعبد عام ٧٣م إثر تَعرُّد قام به يهود مصر، أى إنه أغلق بعد مرور عامين على إغلاق هيكل فلسطين.

وهيكل أونياس لا يختلف كثيرًا في تصميمه المعماري عن المعبد/ القلعة في أوكرانيا (حين كانت تابعة لبولندا في القرن السابع عشر) في المناطق الحدودية التي تفصيل ببين بولندا وبين روسيا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه المعابد، التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد.

ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا. فقد وظف النبلاء البولنديون (شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. فأصبحت الجماعة اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور) يعيشون في مدن خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغويًا ودينيًا واجتماعيًا وثقافيًا عن جماهير الفلاحين. وكانت الجماعة اليهودية محل سخط الجماهير وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية، خصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة. ومع هذا فكان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح، وكان عليهم الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملها، وبكمية معينسة من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين وكلائهم اليهود).

وكانت هذه المعابد/ القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية. فكانت تُزوَّد بحوائط سميكة للغاية، كما أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) مزودة بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق، أثناء الاشتباك مع الجماهير. ومن أشهر المعباد/ القلاع معبد لتسك Lutsk الذى بُنى عام ١٦٢٦ لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى. وصدر قرار ملكى ببنائه كان ينبص على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد معبدهم هذا بكوات من الجهات الأربع وبالسلاح الكافى (على نفقتهم)، كما يجب أن يكون المبعد/ القلعة مزودًا بعدد من الرجال يكفى لصد الهجمات عليه. وصدر أمر لمعبد ريسيسوف بأن ينزود نفسه بالبنادق والرصاص والبارود. وكانت المعابد/ القلاع تعزود عادةً ببرج مراقبة ضخم (كان يُستخدَم في زمن السلم كسجن يُودَع فيه المجرمون من أعضاء الجماعة اليهودية).

وقد تكرس هذا النمط فى الدولة الصهيونية، فكثير من اليهود (على حد قول أحد الحاخامات المعادين للصهيونية) ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها تحقيقًا لنبوءة إعادة بناء الهيكل، فهى هيكلهم الثالث، ورئيس وزرائها هو الكاهن الأعظم. وإن صدق هذا الحديث، فإن إسرائيل هى الهيكل/ القلعة، مكان فى حالة حرب دائمة ضد السكان الأصليين، وهى حالة حرب دائمة، مادام الاحتلال.

# الهيكل: بركان متفجر

ذكرنا أهم التنظيمات اليهودية/ الصهيونية المعنية بقضية الهيكل وسنتناول الآن الخلفية السيائية والثقافية لتحرك هذه التنظيمات من الهامش الإسرائيلي/ الصهيوني إلى المركز.

ويُلاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في نشاط هذه المنظمات، كما شهدت تنسيقًا عميقًا فيما بينها. وهناك سببان رئيسيان لهذا التطور، أحدهما خارجي والآخر داخلي. ويتمثل السبب الخارجي في التخوف من أية ترتيبات ترسّع الوضع الراهن، الذي يخضع فيه جبل الهيكل لسيطرة الفلسطينيين. وأدى هذا التخوف إلى ممارسة ضغوط على الحاجامات وعلى دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل من أجل إلغاء التشريع الديني اليهودي الذي يحظر على اليهود دخول منطقة جبل الهيكل (لما كان موقع هيكل سليمان غير معروف على وجه الدقة، فإن هذا التشريع يُحرَّم على اليهود المتدينين دخول المنطقة خشية أن تطأ أقدامهم «قدس الأقداس»، وهو ما يُعتبر خطيئة).

وفى سياق التمهيد للاحتفال «بالعيد السابع للهيكل» في فبراير ١٩٩٧ إعلن حاخامات منظمة «ييشا Yesha» (التي تمثل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة) فتوى ثورية تجيز لليهود دخول منطقة جبل الهيكل، وهو ما كان – حتى ذلك الحين – أمرًا محظورًا لدى جميع التيارات الرئيسية اليهودية، وجاءت الفتوى في رسالة وقع عليها الحاخامات (ومن بينهم دانيال شايلو، أحد رؤساء مجلس حاخامات «ييشا»). وأهابت الرسالة «بكل حاخام يعتقد أنه من الجائز دخول جبل الهيكل أن يذهب بنفسه ويرشد أفراد طائفته إلى كيفية دخول المنطقة وفقًا للقيود الشرعية اليهودية».

#### 

أما السبب الداخلى فيتعلق بتصاعد أهمية مفهوم الهيكل فى الأوساط اليهودية. ففى غضون السنوات الأخيرة، أصبحت هذه القضية متغلغلة فى جميع القطاعات الدينية، ومن ثم تقلّصت أهمية الحائط الغربى، بينما تركّزت الأنشطة على الهيكل. وبعد أن كان يُنظر إلى إعادة بناء الهيكل باعتباره أمرًا تقرره الإرادة الإلهية وحدها برز مؤخرًا موقف يدعو إلى ضرورة القيام بعمل ما للتمهيد لبناء الهيكل. وهذا مثل جيد على ما نسميه القيام بعمل ما للتمهيد لبناء الهيكل. وهذا مثل جيد على ما نسميه الرؤية اليهودية، أى إعادة صياغة المفاهيم الدينية اليهودية لتتفق مع الرؤية الصهيونية. فعلى سبيل المثال تُحررُم الأرثوذكسية (أى اليهودية

التقليدية) عودة اليهود إلى فلسطين، نعم تُحرِّمها، وتعتبرها عملاً من أعمال الكُفر والهرطقة وارتكاب خطيئة الداحيكات هاكتس، أى التعجيل بالنهاية. فاليهودية الحاخامية كانت تطلب من اليهود أن ينتظروا في صبر وأناة حتى يأذن الإله بالعودة، ويرسل بالمسيح المخلص اليهودي ليقود شعبه إلى أرض الميعاد. وكانت متتالية الخلاص تأخذ الشكل التالى:

منفى - انتظار - مجىء المسيح المخلِّص - عودة اليهود

جاء الصهاينة وغيروا هذه المتتالية وأصبحت على النحو التالى:

منفى - انتظار - عودة للإعداد لمجى، المسيح المخلّص - مجسى، المسيح المخلّص - عودة اليهود

ويتبدى تزايد الوعى بقضية الهيكل فى عدد المؤتمرات التى عقدتها جماعات «أحباء الهيكل» (شوشاراى هامكداش Shocharey HaMikdash). وموَّلته وزارة السئون وقد عُقد أحدث هذه المؤتمرات فى عام ١٩٩٩، وموَّلته وزارة السئون الدينية. وكانت الوزارة السابقة تضم ستة وزراء على الأقبل ممن يطالبون بضرورة السماح لليهود بتأدية الصلوات فى منطقة جبل الهيكل. كما طالب قاضى المحكمة العليا، مناحم إيلون، بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فى سياستها بخصوص جبل الهيكل. أما عمدة القدس، إيهود أولرت، فقد زج بنفسه مؤخرًا فى غمار المعركة بشأن هذه المنطقة.

وحتى عهد قريب، كان عدد «أحباء الهيكل» – الذين يرون فى تدمير الساجد الكائنة فى تلك المنطقة غاية ضرورية ينبغى أن ينذر البشر أنفسهم لتحقيقها – لا يتجاوز عشرات من النشطاء فى عدد من الحركات التى ليس لها نفوذ يُدكر. إلا أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تزايداً كبيراً فى عدد نشطاء هذه الجماعات ومؤيديها، وكذلك تنامى التعاطف الجماهيرى مع فكرة تدمير المساجد.

فغى مقابلة مع صحفية جيروساليم بوست الأسبوعية (١ نوفمبر ١٩٩٦) صرَّح نوام ليفنات، من زعماء حركة «حاى في قايام القبة الذهبية على جبسل حى وقائم)، بأنه يتطلع إلى وضع يمكن فيه نسف القبة الذهبية على جبسل الهيكل والإطاحة بها إلى عنان السماء، واستطرد موضحًا فكرته بقوله: «إذا توجَّه ثلاثة أشخاص لنسف القبة الذهبية سوف يكونون مجرد مجانين، وإذا فعلها ثلاثون شخصًا فسوف يكبون هذا تنظيمًا سريًا، وإذا كانوا ثلاثه قهم يشكلون حركة، أما إذا كانوا ثلاثة آلاف فهذا يُعدُ ثورة. إن الأمر كله يعتمد على عدد من يشاركون في هذا العمل. والأمل الذي أصبو إليه هو حشد قوة جماهيرية لتنفيذه».

وفى ١٥ سبتمير ١٩٩٨، أثناء فترة حكم بنيامين نتنياهو، عُقد «المؤتمرات السنوى لأحباء الهيكل» فى مركز بنياناى ها أوما الدولى للمؤتمرات بالقدس. وشارك فى المؤتمر آلاف الأشخاص من الدينيين القوميين، وغلاة اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيين، ودعا خلاله الحاخامات إلى ضرورة اتخاذ ترتيبات جوهرية لبناء الهيكل فى نفس موقع المساجد. وكانت الدعوات للمؤتمر موجهة من رئيس «لجنة الدستور والقانون والعدل» فى الكنيست وعضوة الكنيست حنان بورات (الحزب الدينى القومى)، وقد طبعت على أوراق الكنيست الرسمية. وأعرب رئيس لجنة الكنيست هذه عن ترحيبه بالمساركين، كما حيًا المؤتمر عضو الكنيست موشى بيليد (حزب تسوميت)، وكان يشغل آنذاك منصب نائب وزير التعليم، وهكذا، بارك الكنيست وباركت الحكومة الإسرائيلية، بشكل رمزى واضح خطط بارك الكنيست وباركت الحكومة الإسرائيلية، بشكل رمزى واضح خطط بأدكاء الهيكل».

وفيما يلي عرض للتسلسل الزمني لنمو جماعات «أحباء الهيكل»:

| عدد الشاركين | الحدث                                                                 | التاريخ الحدث |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 7.           | أول مؤتمر علني لمنظمات جبل الهيكل<br>(العيد الأول للهيكل)             | أبريل ١٩٩٠    |  |
| 1            | المؤتمر السابع لمنظمات جبل الهيكل                                     | فبراير ١٩٩٧   |  |
| 7            | المؤتمر الثامن لمنظمات جبل الهيكل                                     | سبتمبر ۱۹۹۸   |  |
| <b>{···</b>  | مظاهرة من أجل جبل الهيكل، نظمتها<br>ع<br>حركة «زو أوتزينو Zo Artzenu» | دیسمبر ۱۹۹۹   |  |
| <b></b>      | مظاهرة من أجل جبل الهيكل أمام بوابة<br>الأسود                         | أغسطس 🏎 ۲۰    |  |

# المنظمات التي تسعى لإعادة بناء الهيكل

يبدو أنه يوجد عدة منظمات ضالعة بشكل نشط فى تعزيز فكرة بناء الهيكل الثالث على مستوى المارسات العلمية. وتنشط كل من المنظمات التالية فى العمل فى مجالها الخاص، ولكنها تتفق مع المبادئ العامة لـ «أحباء الهيكل»، التى تقوم على نظرية الراحل، بدءًا بدراسة واستعادة المارسات والشعائر المتعلقة بالهيكل وانتهاء ببناء الهيكل فى نفس موقع المساجد فى منطقة جبل الهيكل. أما الدائرة الثانية فتضم طائفة واسعة من جماعات التأييد من بينها هيئات دينية يهودية مثل المحكمة الحاخامية لجبل الهيكل، ومنظمات لا تهدف للربح مقرها فى القدس مثل «عتيريت كوهانيم Materett Cohanim»، التى تركز على شراء ممتلكات بالقرب من حوائط جبل الهيكل، ومنظمات متطرفة مثل «شوفو نانيم Banim»، وجماعات «ييشا بالقرب مسن حوائط جبل الهيكل، ومنظمات متطرفة مثل «شوفو نانيم Shuvu Banim»،

وجماعات «ييشا Yesha» (وهى اختصار كلمات يهاودا والسامرة وغرة)، و «زو أوتزينو Zo Artzenu»، بالإضافة إلى بعلض الحاخامات والشخصيات العامة.

### 

# «أحباء الهيكل» (شوشاراي هاميقدش Shocharey HaMikdash)

هى الجماعة التى تمثّل الإطار العام لمعظم المنظمات المعنية بجبل المهيكل ويرأسها العلامة هليل وايز، والفكرة الأساسية من تشكيلها هى «جمع الأصابع المتفرقة فى قبضة واحدة»، على حدد تعبير يهودا عتسيون. ومن أبرز العناصر القيادية فى الحركة الحاخام باروخ كاهانا، ابنهالحاخام مائير كاهانا مؤسّس حركة «كاخ»، الذى اغتيل مؤخرًا.

# حركة بناء الهيكل

يرأسها الحاخام ديفيد إلباوم، وتتولى الجوانب العملية من استعادة الشعائر وغيرها من الممارسات المتعلقة بالهيكل.

منظمة شومراى هامقداش Shomrey HaMikdash (حراس الهيكل) وهي منظمة أم تضم خمس منظمات تركز نشاطها على الحرم المقدس وهي:

# (أ) ماخون هامقداش Machon HaMikdash (معهد الهيكل)

أسسها في عام ١٩٨٣ كل من الحاخام يسرائيل أربيل، وموشى نيمان، ومايكل بن حورين في الحي اليهودى في القدس. والجدير بالذكر أن الحاخام أربيل كان الثاني في قائمة مرشحى حركة «كاخ» لعضوية الكنيست في منتصف السبعينات. وقد وَجّهت في الثمانينات إلى الحاخسام أربيل تهمة محاولة التسلل إلى منطقة جبل الهيكل بغرض «إذكاء العداء

والكراهية بين اليهود والعرب». كما كان موشى نيمان، وهو من سكان مستوطنة ميتسيف بيرشو، ومايكل حورين، من سكان مستوطنة نوف، فى مرتفعات الجولان، عضويان سابقين فى حركة «كاخ». ويارى الحاخام أرييل أن بناء الهيكل لن يتم عن طريق المعجزات بل مان خلال مبادرات عملية فعائة. وتحصل هذه المنظمة على دعم مالى من الدولة ومساهدات من شابات فى هيئة «شيروت لئومى Sherut Leumi» (هيئة قومية للنساء). كما يؤكد بعض نشطاء المنظمة أنها تتلقى أيضًا مساهمات من هيئات مسيحية أصولية.

# (ب) هاتنوعاه لكينون هامقداش (الحركة من أجل إنشاء الهيكل)

ويرأسها الحاخام يوسف البويم، وكانت قد أصدرت لسنوات صحيفة باسم «فلنبن الهيكل» وتُصدر الآن مجلة باسم «بين القاعة والمذبح».

# (ج) إل هار هامور El Har amor (إلى جبل حامور)

جماعة أكاديمية تبهتم بالعمل النظرى، وأعضاؤها الأساسيون من مستوطنة يتزهار، مثل الحاخام يتسحاق شابيرا، والحاخام دودى دوداكيفيتش، وشاى داوييم، والحاخام يوسى بلاى، وتعمل هذه الحركة على تنظيم حملات متكررة لتوجه اليهود إلى الحرم القدسى، كما تعقد دورات لطلاب المدارس الدينية لهذا الغرض.

# (د) المدرسة الدينية «الفكرة اليهودية»

وكان قد أسسها عدد من الأعضاء السابقين في حركة «كاخ».

# (هـ) زو ارتزینو Zo Artzenu (هذه أرضنا)

ويتزعم هذه الحركة موشى فيجلين. وهى من أبرز الحركات اليمينية المتطرفة. وزعيمها من مستوطنة «كرناى شومرون» وكانت قد تأسست بعد اتفاقيات أوسلو وتضم عدة آلاف من النشطين في المستوطنات.

# حاى في قايام (حي وهائم) أو «ما زال على قيد الحياة» Hai v'Kayam

أسسها في مطلع التسعينات «يهودا عتسيون Yehuda Etzion» من مستوطنة عوفراء وسبق إدانته ضمن الجماعة اليهودية السرية التي خططت لنسف المسجد الأقصى عنام ١٩٨٤. ومجموعة من سكان مستوطنة بات عين. وتصف الحركة نفسها بأنها حركة مشيحانية «من أجل بعث مملكـة إسرائيل»، كما يصف أعضاء الحركية أنفسهم بأنهم ينتمون إلى «ثقافة الهيكل الثالث». وتعمل المنظمة من أجل تمكين اليهود من الصلاة بحرية في الحرم القدسي، وتقوم بالعديد من المحاولات لاقتحام الحرم بقوة. ومن بين الأعضاء الآخرين البارزين في الحركة يوآف ميرنر، الذي أسُّس في منتصف السبعينات منظمة «جال Gal» السرية، التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحويل إسرائيل إلى دولة دينية تسير حسب الشرائع اليهودية ونسف المساجد في منطقة جبل الهيكل، وقد اتُهم وسُجن ثلاث مرات بتهمة التخطيط لنسف المساجد، وموتى كاربل، الرئيس الأسبق لمجلس «ييشا» الذي يمثِّل جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونوام ليفنات (شقيق عضو الكنيست ليمور ليفنات، الــذي شعل من قبل منصب وزير الاتصالات، وهو من العناصر القيادية في «الليكبود» ومن أنصار بنيامين نتنياهو)، ونوام طالب في «يشيفا قبر يوسف» (اليشيفا هي حلقة أو مدرسة تلمودية)، وهو قائل العبارة المذكورة آنفا عن نسف قبة الصخرة.

# نساء الهيكل

ترأس هذه الجماعة ميشيل أفيزير، وهي ربئة بيت من سكان كريات شوئيل بالقرب من حيفا. وتعمل المنظمة على جمع الحُلى الذهبية والأحجار الكريمة استعدادًا لبناء الهيكل. وتُحفظ هذه الحُلى في «مؤسسة الهيكل».

# لاها تحيلاه Lachatchila (إلى البدء)

يرأسها لحاخام موشى فيجلين، الذى يرأس أيضًا حركة زو أرتزينوذات النزعة القومية، وهو نسب بنيامين نتنياهو. وتنصب أنشطة المنظمة على بناء الهيكل بالجهود البشرية التى لا تعتمد على قدوم الماشيح.

# ميشماروت هاكوهانيم Mishmarot HaKohanim (أحكار الكهنة) ٢

تتألف هذه المنظمة من أفراد عائلة كوهين، التي تُعتبر من نسل قبيلة لاوى، وتتمثل مهمتها في المساعدة في تأدية الشعائر المقدسة في الهيكل.

وفى سياق اتخاذ الترتيبات الفعلية لبناء الهيكل، تُقسم الأرض إلى ميشماورت (أحكار، أى مناطق مخصصة لغرض ما)، مثل ميشميريت يهودا، وميشميريت منشا وغيرها. وهناك شخص مسئول عن كل حكر، ويتولى خدمة الكهنة في تلك المنطقة. ويتجمع الكهنة معًا ويحرر كل منهم استمارة تتضمن البيانات السخصية ووصفًا للعمل الذى يُعد للقيام به «عندما يحين الوقت ويصدر الأمر»، أى عندما يحين وقت تأدية الشعائر المقدسة. ويجب أن تتوفر لدى أعضاء «ميشماروت هاكوهانيم» مهارات وخبرات في مجالات البناء والتنظيف والذبح وتقديم الذبائح ضمن الشعائر المتعلقة بالقرابين، وعزف الموسيقى وما إلى ذلك.

وللتدريب على شعائر الذبيح، طلب بعض سكان مستوطنة «ميتسبح بيركو» من يهودى أمريكى يمتلك مصنعًا للبلاستيك في تكساس أن ينتج المصنع نماذج من البلاستيك على هيئة حيوانات مثل الحملان والأبقار والطيور وأن يتبرع بها لاستخدامها في التدريب على الذبيح وتقديسم القرابين. وهناك برنامج آخر وُضع في المستوطنة ويتمثل في بناء نموذج كامل للهيكل داخل المستوطنة على أرض يبلغ كل من طولها وعرضها ١٨٧

مترًا. ولكن المشروع جُمُد في الوقت الراهن، نظرًا لمشاكل تتعلق بالتصميم والتمويل والشرائع الدينية.

وتوجد فى المستوطنة «كوليل Kolel» (وهنى مدرسة تلمودينة للرجال المتزوجين) متخصصة فى الدراسات المتعلقة بالهيكل. وفى الساعة إلسادسة من صباح كل يوم يتجمع عدد من الرجال تحت إشراف حاخام المستوطنة يهودا كروتزر لدراسة القوانين الشرعية المتعلقة بالهيكل وتقديم القرابين.

أما موشى نيمان، وهو من سكان مستوطنة ميتسبح بيركو، فهو مسئول عن الجوانها العملية في مشروع بناء نموذج الهيكل على تلال المستوطنة، وكذلك عن تنمية الموارد المالية وحشد المؤيدين. وللحديث بقية.

# نينماناي هار هابيت Ne'emaney Har HaBayit (أمناء جبل الهيكل)

أسسها جيرشون سولومون، وتعمل بمعزل عن المنظمة الرئيسية التي تعشل إطارًا عامًا لمثل تلك الجماعات. ويحصل سولومون على أموال من تجمعات مسيحية أصولية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترى أن حرب يأجوج ومأجوج وبناء الهيكل يمثلان مرحلة لاهوتية ضرورية تسبق عودة المسيح. وقد ادّعي سولومون أن ما يقرب من عشرة آلاف مسيحي من مختلف أنحاء العالم، وبينهم مسيحيون من بلدان إسلامية مثل مصر واندونيسيا وبلدان أخرى في إفريقيا، قد انضموا مؤخرًا إلى حركته. كما أكد أن عدد الأعضاء المسجلين في الحركة داخل إسرائيل يربو على عشرة آلاف.

## 000

# المحكمة الحاخامية لجبل الهيكل

تضم هذه الهيئة حاخامات من «أحباء الهيكل» من أمثال دوف ليور، ونحمان كاهانا، ويسترائيل أرييل، ويختلف موقفها الشرعي بخصوص

دخول اليهود إلى منطقة جبل الهيكل عن مواقف معظم الحاخات من مختلف التيارات اليهودية. وفي أغسطس ٢٠٠٠ أصدرت المحكمة فتوى شرعية تجيز لليهود دخول جبل الهيكل في مناطق معينة لا تشكل جزءًا من حرم الهيكل، الذي لا يمثل في نظرهم أكثر من خمسة بالمائة من مساحة المنطقة.

# منتدى استيطاني القدس

يمثل هذا المنتدى إطارًا عامًا للجماعات التى تسعى إلى استعادة المنازل في القدين: والهدف من توحيد هذه الجماعات هو تركيز الأنشطة في مختلف الجماعات والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرز هذه الجماعات:

«عتيريت كوهانيم Ateret Cohanim»، أسسها عام ١٩٧٨ بعض أعضاء «يشيفات هاجولان» (المدارس التلمودية في الجولان) لتكون بمثابة مدرسة تلمودية لدراسة القوانين المتعلقة بالكهنة والقرابين. وتلتقي الجماعة مرتين سنويًا من ممثلي وزارة الشئون الدينية وغيرها من الهيئات لدراسة القوانيين الخاصة بالقرابين المقدسة والهيكل. ويؤكد حاخام الجماعة، شلومو أفنير، على دراسة قوانين الهيكل باعتبار تلك نوعًا من الإعداد الروحي والفكري لبناء الهيكل.

\* «بيت أوروت Beit Orot»، أسسها بنى إيلون، الذى لايزال العنصر القيادى في الجماعة حتى بعد انتخابه في الكنيست، وحاخام الجماعة هو إلحانات بن نون.

\* «عموتان إلاد Amutat Elad»، تمارس نشاطها في إر ديفيد (خارج حوائط المدينة القديمة)، ويرأسها ديفيد بارى. ويشارك الحاخام تاو في

أنشطتها، ولكن الجماعة مستقلة، وتتخذ قراراتها بنفسها دون التقيد بأحكام الحاخامات.

\* «عتيريت ليوشونا Ateret Leyoshna»، جماعة غير نشطة، والزعيم الروحى لها هو الحاخام أفيجدور نيفاتسال، حاخام الحي اليهودي في المدينة القديمة.

### 

# شوهو بانيم Shuvn Banim

تتخذ هذه الجمعية من الحي الإسلامي في القدس مقرًا لها. وهي جماعة متطرفة خطيرة تتألف من بعض اليهود التائبين، ولبعضهم سوابق جنائية والبعض الآخر من الجنود السابقين في الجيش الذي تتوفر لديهم قدرات عسكرية عملية، ومعظم طلاب هذه المدرسة التلمودية ينحدرون من أوساط مُعدمة تتزايد فيها معدلات البطالة، ويتسمون بعقلية فوضوية لا تخشى الحكومة أو القانون.

وتجمع بين زعماء المدرسة وطلابها نزعة مشيحانية متطرفة يغذيها زعيم المدرسة، الحاخام إليعازر بيرلاند، الذى يتسم بشخصيته القيادية وبشطط أفكاره. وتُعتبر هذه الجماعة من أخطر التنظيمات التي يمكن أن تقوم بأنشطة عنيفة في جبل الهيكل، وذلك بالنظر إلى أنها تجمع ما بين الأصولية الدينية والتطرف القومي والخلفية الإجرامية والنزعة المسيحانية، فضلاً عن موقعها الجغرافي من جبل الهيكل (عشرة أمتار).

# حركة فاشيم بياروق (نساء بالزى الأخضر)

وتتزعمها نادية مطر، وهي مستوطنة «إفرات» فني «جـوش عتسيون»، وكانت قد تأسّست كرد على حركة «ناشيم بشاحور» (نساء بالزي الأسـود)

اليسارية. وتضم حركة «ناشيم بياروق» في عضويتها عشرات من السيدات اليمينيات، وهي تعارض أية تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

# حركة كاخ

وهي أبرز وأخطر حركات اليمين المتطرفة. وسبق أن أسسها مائير كاهانا الذى قُتل في نيويـورك عام ١٩٩٣، وهي تُعتبر محظورة وخارجة عن القانون. ويتزعمها حاليًا باروخ مارزيل من مستوطني الخليل وتم اعتقاله عدة مرات. ومعظم أعضائها من: كريات أربع والخليل وألقدس وبناى براك وصفد وطهرية. وقد انضم إليها مؤخرًا ٨٠٠ عضو جديد. وكان أعضاؤها السابقون يُقدَّر عددهم بحوالي ٢٠٠٠ شخص من بينهم ٢٥٠ جنديًا يخدمون في الوحدات المقاتلة. ويشارك في زعامة الحركة ١٨ عضوًا يمثلون الأمانة العامة. وهذه الحركة لا تعمل كجبهة سياسية فقط بل كجبهة اجتماعية أيضًا وتجذب إليها بعض القطاعات المظلومة في المجتمع الإسرائيلي من الروس وأعضاء شاس والحراديم، ويتم تمويلها من أموال التبرعات وتُقدُر ميزانيتها بمئات الآلاف من الدولارات سنويًا يأتي نصفها من الإسرائيليين والنصف الآخر من حملات التبرع بأمريكا.

# حركة كاهانا حاي

وكان يتزعمها بنيامين كاهانا الذى قُتل مؤخرًا، وهو نجل الحاخام مائير كاهانا مؤسس حركة «كاخ»، وهى تتبنى إستراتيجية مشابهة لحركة «كاخ» وكلاهما محظورتان وفقًا للقانون الإسرائيلي ومعظم أعضائها من اليهود ذوى الأصل الأمريكي ويقيمون في مستوطنة «كاخ» في شمال الضفة الغربية، وتم تدريبهم على استخدام السلاح في الخارج.

# الفطالات العاد أنهيار إسرائيل من الداخل

# القرار من الخدمة العسكرية

الجيوب الاستيطانية تم غرسها في إفريقيا وأسيا عن طريق الاستعمار الغربي لاستيعاب الفائض البشرى في القارة الأوربية، ولتكون قواعد للدفاع عن المصالح الغربية في آسيا وأفريقيا. وينتمى الجيب الاستيطاني الصهيوني لهذا النمط، فقد أسس ليستوعب الهائض البشرى اليهودي ولوضع حل للمسألة اليهودية، وفي الوقت نفسه عليه أن يقوم بحماية المهالح الغربية نظير الدعم العسكرى والسياسي والمالي الذي يقدمه له الغرب. والجيوب الاستيطانية تفرض على سكان آسيا وإفريقيا بحد السلاح الغربي، ولذا فوجودها يستند إلى القوة العسكرية التي تحاول طرد السكان الأصليين أو قمعهم، ولتحقيق الحد الأدنى من الطمأنينة لجماهير المغتصبين. والقوة العسكرية انتمى لهذا النمط، وقد أحرزت قدرًا لا بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنين.

وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات جيرانها العرب، بل إن الأيديولوجية الصهيونية تجعل اليهود شعبًا مختارًا (بالمعنى الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل معتلكات الدولة، وبخاصة حدودها، كما تخلع القداسة على الجيش حتى إنه وُصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة. إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السيطاني، لابد العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة، ففي المجتمع الاستيطاني، لابد العسكرية الفرد ضريبة الدم ليصبح جديدًا بالاشتراك في الحكم وصنع

القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حسّهم الأخلاقي والقومي والديني، ورغبتهم في البقاء باعتبار أن العرب أن الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة، وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. ومما دعّم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج واستمرار الأساطير الصهيونية.

وحتى فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة المظليين) يعتبر من الأعمالي المرموقة. حتى إن هذه القوات كانت تضطر في الماضي إلى الاعتذار لعدد من الراغبين في التطوع لوجود ما يكفيها من العناصر. وقد سجلت حالات انتحار في الماضي، من جانب الشباب الذي كان لا يستطيع الالتحاق بالقوات المسلحة.

غير أن الوضع قد تغير، وقد لوحظ مؤخرًا انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن الخدمة العسكرية، بل الفرار منها. فأشار إسحق مردخاى (أحد وزراء الدفاع السابقين) إلى أنه قد طرأ انخفاض حاد على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي.

وفى إحصاء عام ٢٠٠٠ تساءل أحد كبار الضباط عن شرعية قيام الجيش بتجنيد إلزامى بينما ٢٠٪ من الشباب لا يتم تجنيدهم، وحوالى ٢٠ – ٢٥٪ يهربون أثناء الخدمة (ملحق هاآرتس ٢٦ مايو ٢٠٠٠). وفسى إحدى استطلاعات الرأى صرّح ثلث الشباب الإسرائيلي أنه إن أتيحت لهم الفرصة أن يتحاشوا الخدمة العسكرية الإجبارية (التي تستغرق ثلاث سنوات) فعلوا ذلك. ويعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ عددهم عام ١٩٩٦ حوالي ٢٩٨٠٠٠) مرة كل عام لمدة شهر حتى سن الخمسين لإعادة تدريبهم. وقد لوحظ أن حوالي الثلث يتغيبون ويطلقون الآن في إسرائيل على الذين يـؤدون خدمة حوالي الثلث يتغيبون ويطلقون الآن في إسرائيل على الذين يـؤدون خدمة

الاحتياط الكلمة العيرية «فرياريم» والتى تعنى «البلُها». وأثناء الصدام الذى وقع بين الجيش الإسرائيلي وسكان نابلس في سبتمبر ١٩٩٦ استدعت إحدى فرق الاحتياط الجنود التابعين لها والبالغ عددهم ٣٤٠، فلم يحضر سوى ٢٠، ولم يبق منهم سوى ثلاثين. وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة الغربية (عدد المجندين الذين يرغبون في الخدمة في الأحداث القتالية يتراجع ليصل إلى ٥٪ من عدد المجندين).

وقد نشرت هاآرتس في ملحقها الـذي سبقت الإشارة إليه إحصاءات دقيقة عن هذا الموضوع:

 « في عام ١٩٩٨ أعرب ٢٥٪ من البنين ممن تتراوح أعمارهم بين ١٣، ١٨ سنة عن استقدادهم للخدمة في الوحدات القتالية، أما في عام ٢٠٠٠ فقد هبطت النسية إلى ٣٥٪.

وفي عام ١٩٩٨ أعلن ٢٣٪ تفضيلهم للخدمة بالقرب من منازلهم، أما في عام ٢٠٠٠ فقد ارتفعت نسبتهم إلى ٣٤٪.

وفي عام ١٩٩٨ أعلن ١٪ من البنين فقـط أنـهم لا يرغبون فـي أداء
 الخدمة، أما في عام ٢٠٠٠ فقد ارتفعت نسبتهم إلى ٦,٢٪.

\* وكلما كانت أعمار المشاركين في الاستطلاع ترتفع – أى كلما كانت مسألة الخدمة العسكرية بالنسبة أقل نظرية وأكثر واقعية – كان موقفهم أكثر سلبية. وهكذا فعلى سبيل المثال أعلن هره / فقط من الأبناء الذين تراوحت أعمارهم ١٢ / ١٤ سنة عن رغبتهم في عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية مقابل ٢٠٦ من الأبناء الذين تراوحت أعمارهم بين ١٠ : ١٨ سنة

بالنسبة للبنين ممن تراوحت أعمارهم بين ١٤: ١٤ سنة فقد أعـرب
 ٨,٥٥٪ ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في أداء الخدمـة بوحـدة قتاليـة
 مقابل ٤٧,٩٪ فقط من البنين ممن تراوحت أعمارهم بين ١٧: ١٨ سنة.

\* اتضح أنه كلما كان المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمن شملهم الاستطلاع منخفضًا كان الدافع لديهم منخفضًا كثيرًا. فقد أبدى أقبل من ٣٠٪ ممن يعتبرون من الطبقة الاجتماعية والاقتصاديسة ذات المستوى المنخفض رغبتهم في أداء الخدمة بوحدة قتالية مقابل أكثر من ٦٠٪ ممن يعتبرون من الطبقة العليا.

وقد ظهرت حركة شبابية في إسرائيل تسمّى «بروفايل جديد» وهي حركة مستقلة تأسست في أكتوبر ١٩٩٨ وهدفها العمل على إلغاء التجنيد الإلزامي وتقهم الحركة بعقد ندوات للشباب حول قضية الخدمة العسكرية وتجمعات احتجاجية من أجل رافضي الخدمة. كما أن أعضاء هذه الحركة يساعدون الشباب الراغب في الامتناع عن أداء الخدمة أو التسريح من الجيش سواء لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي لأسرهم أو لأسباب أيديولوجية أو لمجرد عدم الرغبة في الخدمة. ويزعم أعضاء هذه الحركة أن أفكارهم نالت تأييدًا كبيرًا خبلال العامين والنصف الماضيين. فحينما أسست الحركة كان بها حوالي ١٥٠ عضوًا ولكنها تضم الآن مئات الأشخاص مما يدل على شرعيتهم المتزايدة يشير عدد من أعضاء الحركة إلى أن إحدى المشتركات في أنشطة الحركة هي روني بن عامى قرينة شلومو بن عامى (وكان من أهم الوزراء في حكومة باراك).

كل هذا يعنى أن الظاهرة لم تستقر بعد، وأن المنحنسى آخذ فسى التصاعد، وهذا يثير إشكالية كبيرة بالنسبة للجيب الاستيطاني الصهيوني، ذي المهمة القتالية، وبخاصة مع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة.

وظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية ظاهرة خطيرة في أى مجتمع، وتزداد خطورتها في مجتمع استيطاني، يتهدده السكان الأصليون، ويواجه مشكلة أمنية في علاقته بجيرانه، وأوكل له مهمة قتالية من قِبَل أولياء

نعمته. ومع هذا يجب أن نشير إلى أن القضية - رغم خطورتها - لم تُثر في المجتمع الإسرائيلي على نطاق واسع لأسباب عملية منها: أن الجيش الإسرائيلي يفضل أن يستبعد مثيرى المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تُثار القضية وحتى لا يناقشها الرأى العام وبينما كان الجيش في الماضي ينشر استطلاعات الرأى الخاصة بالرغبة في الخدمة في الوحدات القتالية في الجيش، نجد الآن أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن كثرة النشر حول انخفاض الدافع له أثر سلبي واضح، ولذا آثروا الصمت.

ويبدو أن من أهم أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية هو الأمراض النفسية، ويشير اللواء فينوعام لاوفر إلى أنه لو أقيمت عيادة نفسية تضم ١٠ أطباء فإنه بعد فترة سيكون عندهم من الحالأت النفسية الكثير والكثير هذا يعنى أن الأمراض النفسية في تزايد في إسرائيل، وسن ثم الإعفاءات العسكرية ولكن اللواء يسارع بنفي ذلك بقوله «إن القدرة التشخيصية للأمراض النفسية (وليس الأمراض النفسية ذاتها) قد تزايدت» ولذا فهو يرى أن العيادات النفسية الكثيرة لا ضرورة لها. واللواء لاوفر عنده مطلق الحرية أن يفسر الأمور كما يراها هو، ولكن ما أتى به من عنده مطلق الحرب المستمرة التي عيشها المستوطن الصهيوني أمر لا يتحمله حالة الحرب المستمرة التي يعيشها المستوطن الصهيوني أمر لا يتحمله الجهاز العصبي للإنسان، ولذا تتزايد الأمراض النفسية (وهو ما تؤيده كثير من الدراسات العلمية).

### 000

# سقوط نظرية الأمن الإسرائيلية

يبدو أن المجتمع الإسرائيلي قد أصبح أكثر تسامحًا تجاه المتهربين من الخدمة العسكرية، ولا يغرض عليهم أية عقوبات. خد على سبيل المثال حالة سيرجى سندلر البالغ من العمر ٢٣ عامًا، وهو طالب يدرس الفلسفة

فى جامعة بن جوريون ويصف نفسه بأنه يعشق السلام وينبذ العنف. سُرِّح سندلر هذا من الجيش بعد أن أودع السجن العسكرى فى أواخر عام١٩٩٤. ولكن ماذا حدث له بعد ذلك؟ يعلق سندلر على وضعبه قائلاً: «لقد كنت واثقاً بما فيه الكفاية بأننى حكمت على نفسى بالمقاطعة الاجتماعية لعدم خدمتى بالجيش، ولكن اتضح لى أن المجتمع الإسرائيلي قد تغيير وبسرعة خلال السنوات الخمس الماضية. إن وصم أولئك الذين يرفضون الخدمة بالخزى والعار لم يعد موجودًا. وأشعر بأن نظرة التقديس التي كان المجتمع يُكنها لجيش الدفاع قد اختفت، كما أن المولعين بالجيش قادرون على قبول أيديولوجيتي واحترامي ويفهمون أنهم يلتحقون بالخدمة العسكرية لأنهم يؤمنون بها وأنا لم ألتحق بها لأننى لا أؤمن بها» (ملحق هاآرتس ٢٦ مايو ٢٠٠٠).

وقد أشرنا في المقال السابق إلى قرينة شلومو بن عامى (الوزير الإسرائيلي السابق) وعضويتها في جمعية «بروفايل جديد» التي تقف ضد الخدمة العسكرية، ويمكن أن نشير هنا إلى أحد أبطال التهرب من الخدمة العسكرية، وهو أفيف جيفين، ابن شقيقة موشى ديان. ويُعدُ جيفين من أشهر المغنين الشباب في إسرائيل، ويُقال إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون. وقد ظهر قبل سنوات في التليفزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية. وقد انتهى به الأمر إلى الهجرة إلى بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاجر بسبب «سرطان الاحتلال».

ومن الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى القرار من الخدمة العسكرية النقاش الدائر حول مسألة تجنيد طلبة المدارس الدينية. فعند إعلان الدولة تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، تحت ضغط الأحزاب الدينية ولكن

عددهم حينذاك كان لا يتجاوز ٤٠٠. ولكن عام ١٩٩٧ كان عددهم يزيد عن ٢٩,٠٠٠، ولعله زاد الآن عن ثلاثين ألفًا. ومع تزايد علمنة المجتمع الإسرائيلي وتزايد استقطابه بدأت أصوات الاحتجاج على هذا الوضع تتزايد، ولكن الأهم من هذا، وجود هذا العدد الضخم من الشباب الذين يرفضون الخدمة في الجيش استنادًا إلى أسباب دينية يهودية، يسبغ قدرًا كبيرًا من الشرعية على الفرار من الخدمة العسكرية.

وقد ذكرنا حتى الآن عدة أسباب تؤدى إلى الفرار من الخدمة العسكرية، ولكن يمكننا القول: إنها كلها جانبية إذا ما قورنت بهذين السببين المنفصلين المتصلين.

١ - سعوط نظرية الأمن الإسرائيلية.

٢ - ستقوط الأيديولوجية الصهيونية وتصاعد معدلات العلمنة والاستهلاكية والأمركة.

ولنبدأ بالعنصر الأول. هناك دوافع كثيرة تدفع الإنسان للقتال من أهمها الرغبة في البقاء، وهي رغبة قد تأخذ شكلاً اجتماعيًا وقد تأخذ شكلاً فرديًا. فيمكن أن يُعرِّف الفرد نفسه بأنه عضو في جماعة وبالتالي يتوحد بقاؤه مع بقاء الجماعة. وتصبح شعارات مثل «الدفاع عن الوطن» — «حفظ الكرامة القومية» — «حدود الأرض المقدسة» لها معنى ومضمون. ولإنجاز ذلك لابد للمجتمع أن يقدم للفرد أيديولوجية تفسر له ما حوله وترسم له ماضيه وحاضره ومستقبله بطريقة ترضيه وتقنعه أنه يمكنه أن يحقق ذاته من خلالها.

ولكن إن لم يقتنع الفرد بالأيديولوجية المهيمنة، فإن كبل الشعارات السابقة تصبح سخيفة طنانة، ويبدأ الفرد في تعريف بقائه على أنه بقاء

فردى لا علاقة له بالمجتمع، وبالتالى يبحث عن منفعته الشخصية وعن متعته الفردية، بغض النظر عن التكلفة الاجتماعية.

وقد حدث شيء من هذا القبيل في المجتمع الاستيطاني الصهيوني. وقد ذكرنا في مقال سابق أن المؤسسة العسكرية الصهيونية أقنعت الشباب الإسرائيلي أن حربهم ضد العرب هي حرب دفاع عن النفس وأنه لا خيار لهم في ذلك. حتى إن أحدهم قال إن شاعار الجندي الإسرائيلي هو أنه «يجب أن يخطلق النار على عدوك، ثم فلتذرف الدمع ساخنًا، حتى يمكن للجندي الإسرائيلي المسكين أن يحتفظ بنقائه الداخلي! كما كانوا يتحدثون عن «طُهر السلاح الإسرائيلي»، فهو سلاح لا يُستخدم إلا في الدفاع عن النفس وليس لقتل الأبرياء.

كان هذا الوضع سائدًا حتى عام ١٩٦٧ حين وصلت «الانتصارات» الإسرائيلية إلى ذروتها ولكنها لم تأت لا بالسيلام ولا بالنصر، كما أثبتت نظرية الأمن الإسرائيلية فشلها، فيهى كانت قد أقنعت الإسرائيليين أن استعمال القوة سيحقق ليه الانتصار النهائي والأمن الدائم وأن العمليات العسكرية السريعة الإجهاضية ستحقق كل شيء ولكن بعد بضعة شهور وجد الإسرائيليون أنفسهم في حرب استنزاف مبع عدوهم المهزوم، الأمر الذي دعا المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون للحديث عن «عُقم الانتصار» ثم جاءت حرب ١٩٧٣ والعبور العربي العظيم، وبعدها جاء غزو لبنان، وهو «انتصار» إسرائيلي آخر عقيم جعل الإسرائيليين يتحدثون عن «المستنقع اللبناني» الذي غرقوا فيه، ثم أخيرًا اضطروا للانسحاب من الجنوب اللبناني في جنح الظلام، ثم هناك انتفاضة عام ١٩٨٧، وأخيرًا انتفاضة الأقصى، وحين استخدمت القوات العسكرية الإسرائيلية في ضرب المؤلّل

وقد استنتج الشباب الإسرائيلي من كل هذا ما يلي:

١ - أدرك المستوطنون الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم في برج حصين ولا أن تقدّم لهم الحماية طوال الوقت.

٧ - أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست فني حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي دولة عدوانية. ففي حرب لبنان على سبيل المثال أعلنت المؤسسة العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل هو هدف دفاعي حتمي لوقف ما يسمونه الهجمات الفدائية وتطهير مساحة ٦٧ كيلو متر مربع من لبنان. ثم ظهر أن الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل. وقد أدَّى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي. كما أن استمرار الاحتلال في الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عامًا كان من الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعًا عن النفس.

٣ - استُخدمت قوات الاحتىلال الإسرائيلية فى قمع المدنيين إبّان انتفاضة ١٩٨٧ (ثم انتفاضة الأقصى)، وهو أمر يصعب تفسيره أو تبريره أو تصويره على أنه دفاع عن النفس، إلى جانب أن استخدام القوات العسكرية النظامية فى ضرب المدنيين يفقدها كثيرًا من احترامها لنفسها وانضباطها.

٤ - مع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة (بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعًا عن النفس أمرًا مستحيلاً، خاصة وأن المؤسسة الصهيونية تردد شعارات السلام بشكل مبالغ فيه أحيانًا (رغم معرفتها باستحالة تحقيقه)، حتى تُدخِل الطمأنينة على قلب المستوطنين، وتوهمهم أن النهاية عند المنعطف المقبل وأن الأمن المطلق مسألة أيام أو شهور.

ه - لا شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولمة والسبعار الاستهلاكي
 لا تساعد كثيرًا على تصعيد روح القتال. كما أن جو الخصخصة العام
 السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضبح نفسه قبل
 المجتمع.

٦ - واكب كل هذا تأكل الأيديولوجية الصهيونية، فهى لم تعد الإطار الفكرى الذى يفسر للمستوطنين واقعهم ويبرر وضعهم القتالى.

باختصار شديد إن الأيديولوجية الصهيونية ما عاد لها مجال في المجتمع الصهيوني ولم يعد الشباب الإسرائيلي يقتنع بها. لكل هذا صدر وزير الدفاع (السابق) إسحق مردخاى أن انخفاضًا حادًا طبراً على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. ثم أضاف: «يعتقد البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة، والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل».

ولعل خطاب العريف إيال روزنبرج إلى الكولونيل شاؤول شاهار يلخص موقف كثير من الشباب الإسرائيلي».. لم تساورني من قبل فكرة رفض التجنيد، فكل أصدقائي مجنّدون، وكل أفراد عائلتي المولودون في إسرائيل جُنّدوا وهم في مثل سنى. وقد حرص والداى على غرس عقيدة التجنيد في نفسى، لأنها في رأيهما، سلوك إيجابي ينبغي أن يُقبل دون نقاش.. مر الوقت ثقيلاً، وانتهت فترة التدريب.. ولكن الكارثة المعرفية التي خلفتها بداخلي بدأت تتحرك في اتجاه مخالف، إلى نوع من التأمل الذاتي لفهم ما يدور حولى، تأمل في طبيعة «جيش الدفاع الإسرائيلي» وفي الأنظمة الاجتماعية والسياسية التي قذف بنا داخلها.. وعندئذ وجدت نفسي أشك في جميع افتراضاتي الرئيسية عن ضرورة وجود الجيش الإسرائيلي، وفي يتفاخر بها وكذلك في قيمة الخدمة العسكرية، وفي مصداقية القيم التي يتفاخر بها الجيش الذي يسمى نفسه «جيش الدفاع».

إنه الجيش الذي ذبح الآلاف بل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال عام ١٩٤٨ وطرد وطارد مئات الآلاف، وهو الجيش الـذي ساهم في تنظيم الهجمات الإرهابية الفاشلة خلال فنرة تولى موشى شاريت رئاسة الـوزارة.. وسـعى إلى اسـتعادة سـيطرة القـوى الاسـتعمارية الفرنسـية والإنجليزية على قناة السويس أثناء حرب ١٩٥٦. وهو الجيش الذي هاجم وضرب بالقنابل وذبح كثيرًا من الجنسود والمدنيين في الأردن ومصر وسوريا على مدار العشرين عامًا الأولى من إقامة دولة إسرائيل. وهو الجيش الذي طرد قاربة ١٣٠ ألف سوري من أرضهم في مرتفعات الجولان عام ١٩٦٧ والتي يحتلها إلى الآن، والسذى يُخضع أكستر مس مليسون فلسطيني في قطاع غَزة وغيرها لاحتلاله الدموى الغاشم منذ عام ١٩٦٧، ولاينزال يمارس نقس إجراءاته القمعينة في معظم الأراضي المحتلبة، يُدمر ويذبح المواطنين المدنيين بل توقف حتى هذه اللحظة. وهو الجيش الذي قتل آلاف المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين، وجبرح ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن على مدار العشرين عامًا الأخيرة فقـط. كـل هـذا بدعوى حماية مستوطنات شمال إسرائيل.. الجيش الذي يساند ويدعم إقامية المستوطنات في الأراضي المحتلبة، ويسبعي إلى بقائلها في وجه المقاومة الشعبية. الجيش الذي يفسد ويشوه أرواح من يخدمون فيه، لدرجة أنهم يضعون مصالح القادة الشخصية ومصالح النظام العسكرى فوق مصالحهم ومصالح أصدقائهم. ومع ذلك، فإنه يواصل زعمه بأنه «جيبش الدفياع»، وبأنيه يحفيظ «نقياء الجنبود»، وبأنيه «جيش الشعب»..

وبناءً على ما تقدم، فإننى أعلن لكم رفضى التام لأن أخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، بأية طريقة، بأي موقع، في أية وحدة، بأية رتبة،

فى أى زمن، وتحت أى ظرف من الظروف. وأطالب فى الوقت نفسه بأن تعتبرنى السلطات الإسرائيلية مواطنًا عاديًا لم يعد هناك ما يربطه بجيش الدفاع.

(المصدر: Indymedia News, 10 December 2000).

ولكن من المفارقات التى تستحق التسجيل والملاحظة، أن هذا الجيئل الجديد الذى يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها، هو جيل «أكثر عسكرية» كما يقول أفينيرى شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية). وقد وُلِد أعضاه هذا الجيل فيما يسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن الضفة الغربية ليست «أرضًا محتلة» (أوكيوبايد occupid) وإنما أرض قومية توراتية ومن ثم فهى أرض «متنازع عليها» (ديسبيوتيد disputed – كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحتق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»، وبالتالي «خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة خلافية بالنسبة لهم.

000

# الرأس الصغيرة والمعدة الكبيرة

أشرنا من قبل إشارة عابرة إلى أن تأكُل الأيديولوجية الصهيونية باعتباره أحد أسباب الفرار من الخدمة العسكرية. وحيث إن هذا البُعد هو في واقع الأمر أهم الأسباب طُراً، فإن الأمر يتطلب شيئًا من الإفاضة.

أخبرت الصهيونية الشباب الإسترائيلي أنهم طليعة الشعب اليهودي المضطهد، وأن غالبية أعضاء هذا الشعب ستهرع إلى الدولة اليهودية فور إعلانها، وهنو ما لم يحدث حتى الآن، لأن غالبية أعضاء الشعب «المضطهد المنفى» لا تنزال متشبثة «بمنفاها»! كما أخبرتهم الصهيونية

أن العرب لا وجود لهم وأن فلسطين أرض بلا شبعب، وإن وُجدوا فيمكن تهميشهم وتهشيمهم عن طريق القوة، وهو ما أثبتت الأعدوام السابقة عبثيته.

باختصار شديد لم يعد الشباب الإسرائيلي يناخذ الأيديولوجية الصهيونية على محمل الجد والجدير بالذكر أن عدد هؤلاء آخذ في الازدياد عدد المهاجرين إلى إسرائيل (وبخاصة من روسيا). ودافع الهجرة عند هؤلاء دافع اقتصادى محض لا تشوبه أية شوائب أو ادعاءات أو مثاليات صهيونية.

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودى المثالى (أى المجتمع الصهيونى) كجزء من مشروع حضارى متكامل يهدف إلى تطبيع الشخصية المهودية. والتطبيع هنا يعنى الشفاء من عقلية الاستجداء الاقتصادى من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد السياسى عليهم، كما يعنى عدم الانغماس فى أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودى منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحمل العملية الإنتاجية، وبالتالى على مصيره الاقتصادى والسياسى.

لكن، وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على تأسيس الدولة الصهيونية، يمكن القنول بأنها أبعد ما تكنون عن قصة النجاح الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية، فالمستوطن الضهيوني يضطر دائمًا - نتيجة وضعه - للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكرى والسياسي المستمرين، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تمامًا.

والدعم الاقتصادى للدولة الصهيونية يحمل مشاكلها الاقتصادية ولكنمه تذكير يومى للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في تطبيع اليهود

وفى شفائهم من أمراض المنفى. فالمُستوطن الصهيونى أصبح شخصية استهلاكية، ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل بيديه ويتواجد فى مختلف المراحل الإنتاجية.

والفشل الأيديولوجي وتأكل الأيديولوجية يُولّد ما يُسمّى «أزمة المعنهي». وعادةً ما تؤدى أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادى بشكل كامل (شرب المخدرات – الإباحية – الاستهلاك) يبحث الإنسان منن خلاله عن قدر من الثبات والتوازن إن للإيكن من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذ أن تصاعد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من تهدئتها، ويرداد بذلك تأكل الأيديولوجية وتقويضها.

ولكن ما يهمنا في هذا السياق أن التأكُل الأيديولوجي يؤدى إلى أن ينكفئ المستوطن على نفسه، ويبحث عن بقائه الشخصى وعن خلاصة من خلال التوجه الحاد نحو اللذة. وما يزيد من هذا التوجه نحو اللذة حدة ما نسميه الانتقال من مرحلة التقشف التراكمية (التي امتدت من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧) إلى مرحلة الاستهلاك الفردوسية. ففي الفترة الأولى التقشفية كان المستوطنون الصهاينة يعيشون حياة تقشفية يزرعون ويأكلون وينظمون أنفسهم تنظيمًا عسكريًا صارمًا، تحسبًا لهجوم السكان الأصليين عليهم بعد الاستيلاء على أرضهم وإبادة بعضهم. وقد واكب ذلك ضبطًا للنفس وإنكارًا للذات، بل التضحية بها.

ولكن كل هذا كان يتم، منذ البداية، باسم الهدف النهائي والقيمة المرجعية النهائية، أى تحقيق الذات وتعظيم اللذة، وكل ما كان يتم من إرجاء للإشباع وتقشف حاد كان يتم باسم الاستهلاك الآجل، خاصة وأن المستوطن الصهيوني، رغم كمل الادعاءات الأيديولوجية اقتُلع

من وطنه واستوطن في أرض مغتصبة بحثًا عن الحراك الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية.

ولهذا فحينما حققت إسرائيل انتصارًا عام ١٩٦٧، أى بعد نحو ٢٠ عامًا وحسب من تأسيس الدولة، تفجرت الرغبات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللهذة وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر الستوطنون الصهاينة أن المرحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة، وهذا يعنى أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدًى إلى اكتساح القيم، والمطلقات كافة، ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره، وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجذوره وقبل أن يؤسس بنيته التحتية. ولذا، تزايدت معدلات الأمركة في المجتمع، وضعفت مقدرة المستوطنين على تحملًا الشاق. ومع تَفجُر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة المجتمع الصهيوني.

لكل هذا تغيَّرت الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) المتقشف المحارب وظهر نموذج روش قطان، أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة الاستهلاكي الرخو، وظهر مجتمع الـ 3V: الفولفو والفيديو والفيلا.

ونظرًا للتوجُّه نحو اللذة في التجمُّع الصهيوني نجد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائدًا يمسك المحراث بيد والبندقية بالأخرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم. ولذا يُلاحَـظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة، فلا توجد فيها أي مظهر من مظاهر التقشف وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية. والدعوة إلى الاستيطان فيها لا تأخذ شكل

شعارات دينية أو حتى شبه دينية ولا أيديولوجية (أو حتى شبه أيديولوجية) وإنما هي دعوة سافرة للاستهلاك، فإحدى الإعلانات تتحدث عن فيلا واسعة، في موقع جميل، بنصف ثمن الفيلات الماثلة داخل حدود ٦٧ ولكنها مع هذا تقع على بعد ثلاثين دقيقة من وسط القدس ونتانيا وتل أبيب.

ومما يساعد على تفشى النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة، والأمركة هى أسلوب حياة جوهاره اتخاذ موقف برجماتى ينصرف عن الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة، ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع، ويركز على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفورى.

والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها نفس الأشر في التجمع الصهيوني، فالإنسان الذي يفقد جنوره الإثنية والدينية يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك، لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضى. وفي إطار العولمة تصبح السلع العالمية (أي الأمريكية) هي رمز هذه الجديدة.

وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبي أعمق في التجمع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقرى.

ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة ، فالخصخصة تعنى أن نقطة البدء هي الفرد وليس المجتمع ، وأن المشروع الفردى يسبق المسروع القومي ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي وللخصخصة أعمق الأثر في التجمع الصهيوني باعتباره تجمعا استيطانيًا لابد أن ينظم نفسه تنظيمًا جماعيًا ليضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام

مقاومة أصحاب الأرض. ولاشك أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعنى أن هناك دائمًا جماعات بشرية جديدة، تفد على المجتمع وتصعد من سعاره الاستهلاكي.

فى هذا الإطار وُلِدت الحساسية الجديدة لدى الشباب الإسرائيلى، فهو – على حد قول المعلق السياسى الإسرائيلى يوئيل ماركوس – لا يفكر إلا فى ذاته. والأيديولوجية الصهيونية لا تعنى الكثير بالنسبة له، فهو منخرط فى حياته اليومية وفى مجتمعه المترف الذى لم تشهده إسرائيل فى أى وقت سابق. لقد أصبحت النزعة الفردية وكذلك النزعة المالية هما المسيطرتين على المجتمع الإسرائيلي. وتحولت إسرائيل من بلد كان يقدس الجماعية إلى بلد يقدس الفردية، ومن بلد تتحد كل صفوفه لتطبيق المشروع الصهيوني إلى بلد تغذيه الفردية والمادية من كل جانب

لقد تراجعت الدوافع الاجتماعية للخدمة العسكرية وأصبح الدافع الأساسى هو الراتب حتى إنه في بداية عام ١٩٩٩ هـدُد الطيارون العسكريون الاحتياط بالإضراب إلا إذا حصلوا على بوليصة تأمين شاملة. لكل هذا يمكن القول بأن الكيان الاستيطاني يتحرك نحو الاعتماد على جيش نظامي، الدافع الأساسى للخدمة فيه هو الدوافع الشخصية، بدلاً من جيش الاحتياط الشعبي، وهذا التحول سيكون له أعمق الأثر على سياسات إسرائيل الداخلية والخارجية.

# آين بريرا - لا خيار

لحظات نادرة هى التى يعبر فيها الوجدان الصهيونى عن مخاوفه وقلقه، وعما أسميه «الهاجس الأمنى». الذى يرى الصهاينة أنه يعود إلى تجربة اليهود مع الاضطهاد على يد شعوب الأرض والطرد من أوطانهم، وهى التجربة التى وصلت إلى ذروتها مع الإبادة النازية لليهود. أما أعداء

اليهود فهم يقولون: إن الهاجس الأمنى سببه جبن الشخصية اليهودية وحرصها الشديد على الحياة الدنيا! ومثل هذه الأطروحات تفترض وحدة اليهود وأنهم كيان مستقل عما حولهم.

ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن الهاجس الأمنى عند المستوطنين في الصهاينة لا يختلف عن الهاجس الأمنى الذى يشعر به كل المستوطنين في كل الجيوب الاستيطانية، ومصدره هو الخوف من السكان الأصليين الذين اغتصبت أرضهم، والذين قد يسهبون في أية لحظة للمطالبة بها ولطرد المغتصبين. هذا ما حدث للمستوطنين الأمريكيين البيض في أمريكا الشمالية، وهذا ما حدث لهم في أستراليا ونيوزيلندا والجزائر وجنوب افريقيا. انظر على سبيل المثال لهذه المقطوعة الوصفية: «كان الرجال يمسكون المحراث بإحدى أيديهم والبندقية بالأخرى، وكانوا يُعَدون من المحظوظين إن لم يتلف عدوهم المتوحش نتاج عملهم الشاق إما في الحقول أو في مخزن الغلال».

إن هذه المقطوعة تقدم لنا صورة مُزارع مُسلح يعمل فيما أسميه «الزراعة العسكرية»، أى الزراعة الاستيطانية، وهى الزراعة التى تختلط فيها مهنة الزراعة بمهنة القتال، فهى زراعة تتم على أرض مغتصبة، يقف أصحابها الأصليون على حدودها يقرعون الأبواب بلا هوادة.

والمقطوعة السابقة مقتبسة من قصة قصيرة أمريكية «دفن روجر ملفن» لناثانيال هوثورن، كتبها في منتصف القرن التاسع عشر، ويصف فيها المستوطنون البيض في أمريكا الشمالية. ولكنها أيضًا تصلح لوصف المستوطنين الصهاينة ولمؤسسات إسرائيل الزراعة العسكرية مثل الكيبوتس.

الهاجس الأمنى إذن ليس له جـذور يهودية وإنما جـذوره استيطانية. وهذا ما أدركه بعض أعضاء النخبة السياسية الحاكمة، وكثير مـن الأدباء الصهاينة (والخطاب الأدبى [ على عكس السياسى ] يفصح عن مكنونات النفس البشرية وهواجسها لأنه يعبر عن كيان الإنسان ولا وعيه. أما فى حالة الخطاب السياسى، فالمتحدث عادةً ما يأخذ حددره، ويراقب كلامه فلا يُظهر ما يبطن).

وقد فعل موشيه ديان عكس هذا تمامًا، في الخطاب الذي ألقاه في أبريل ١٩٥٦ أمام قبر صديقه الشاب روى روتبرج، ضابط الأمن في أبريل ١٩٥٦ أمام قبر الحال أوز)، والنذى لقبي مصرعه على يند الفدائيين الفلسطهنيين. وكلمة ديان تستحق أن نقتبسها بأسرها، فهي لحظة صدق نادرة:

«فجّرٌ أمس قُتل روى. أعماه هدوء الصباح الربيعي ولم ير هـؤلاء الذيـن طلبوا حياته المختبئة خلف الأحراش.

دعونا اليوم لا نلقى اللـوم على القتلة ما الـذى يمكن أن نقوله ضد كراهيتهم البشعة لنـا؟ ثمانى سنوات الآن وهم يقيمون فى معسـكرات اللاجئين فى غزة، ويرون بأم أعينهم كيف ننقل لوطننا الأراضى والقرى التى امتلكوها وامتلكها أجدادهم من قبل

علينا أن نطلب دم روى من بيننا وليس من بين عرب غزة. كيف أغمضنا أعيننا ورفضنا أن ننظر بواقعية إلى مصيرنا، ونرى قدر جيلنا بكل وحشيته؟ هل يمكن أن ننسى أن هذه المجموعة من الصغار، القاعدة في ناحال أوز، تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة؟

ما وراء أحراش الحدود يبرز بحر من الكراهية والثأر: أثر يتطلع لليوم الذى سيقوم فيه الهدوء بكسر حدة حذرنا، اليوم الذى نذهب فيه للسفراء المنافقين الذين يطالبوننا بإلقاء سلاحنا. علينا، وعلينا وحدنا، يصرخ دم

روى من جسده المغدور، لأننا أقسمنا آلاف المرات أن دماءنا لن تُسفك هدرًا. إلا أنه بالأمس فقط قاموا بإغوائنا، وسمعنا وصدقنا.

دعونا اليوم نراجع أنفسنا. نحن جيل الاستيطان وبدون عمود الصلب وفوهة البندقية لن يمكنا زراعة شجرة أو بناء بيت. دعونا لا نخشى الاطلاع على الكراهية التى تستهلك وتعلأ حياة المئات (الآلاف) من العرب الذين يعيشون حولنا. دعونا لا نغفى طرفنا حتى لا تضعف أسلحتنا. هذا هو نصيب جيلنا. هذا خيارنا – أن نكون مستعدين ومسلحين، قساة خشنين – وإلا سقط السيف من يدنا وقصرت أعمارنا.

إن روى الشاب الذى رحل من تل أبيب ليبنى بيته عند بوبات غزة ليكون طليعة لشعبه – أعمى النور فى قلبه بصره، فلم يسر وميض السيف. أصم الحنين للسلام أذنيه ولم يسمع صوت القاتل يترصده. وأثبتت بوابات غزة أنها ثقيلة على كتفيه، وتغلبت عليه.

والكلمة حزينة ولكنها ليست مأساوية، وإنما قدرية، وهي ترى أن الإسرائيلي هو الضحية، وأن العرب هم المعتدون. ولكن مهما كان الأمر فقد ساد بين الإسرائيليين اصطلاح «آين بريبرا»، أى لا خيار، أى أن على المستوطنين الصهاينة أن يحاربوا – يحاربوا دائمًا – يحاربوا أبدًا ضد عدو لم يهدأ له بال، لا في عام ١٩٤٩ ولا في عام ١٩٩٩ ولا في عام ١٩٩٩.

وفى هذا الإطار لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب الذين يخدمون في الجيش يشعرون أن أهلهم يقدمون قربانًا على مذبح الدولة، هذا الوثن الأعظم، الذي شبهه أحد الحاخامات المعادين للصهيونية، بأنه مثل العجل الذهبي، فهي – كما قال الشاعر – تضحية علمانية لإسحق (المقابل التوراتي لسيدنا إسماعيل). ولنتخيل سيدنا إبراهيم يقوم بذبح ابنه، ولكنه لا يؤمن بإله.

وقد تحدث الشاعر حاييم جورى بمرارة عن أن كل إسرائيلى يولد «وفى داخله السكين الذى سيذبحه» ثم أضاف إن تراب إسرائيل لا يرتوى، «فهو يطالب بالمزيد من المدافن وصناديق الموتى». ومرة تبدو الدولة الصهيونية مثل الوثن الأصم المتعطش للدماء.

إن الإحساس بالضياع قد تعمق في الإنسان الإسرائيلي لا بسبب «تراث الصهيوني» وإنما بسبب وضعه الاستيطاني، وهو وضع أودى به وأدخله في حروب مستمرة. انظر على سبيل المثال لأغنية مائير باناى، وهي أغنية جميلة حزينة تعبر بشكل دقيق عن تساقط الشرعية الصهيونية وإحساس المستوطنين بذلك:

كلهم ياهبون إلى مكان ما،

يرنون للمستقبل العذب،

أما أنا، فأستيقظ في الصباح

وأركب الحافلة رقم ه المتجهة للشاطئ،

الحافلة مليئة بالدخان،

وعجوزان،

والكمساري،

وهناك كتابة على حائط أسمنتي:

ماذا حدث للدولة؟

انظر إلى الدولة وانظر إلى الأسمنت!

تغنّى الطيور «صباح الخير»

لعله يمكنني أن أطير معها بعيدًا، ولا أسقط.

إن الأغنية تعبر عن الإفلاس التام عن عبث المحاولة.

ولا شك في أن الهاجس الأمنى والإحساس بالقدرية وخيبة الأمل قد تعمق بعد انتفاضة الأقصى والاستقلال. ألم تكن نقطة الانطلاق الصهيونية هي أن إسرائيل «أرض بلا شعب»، فما بال هؤلاء الرجال والأطفال والنساء والشيوخ يلقون بالحجارة، بل ويطلقون النار، عليهم، ألم يكن من المفروض أن يكونوا غائبين؟

### 000

# هل ستنهار إسهائيل من الداخل؟

هل ستنهار إسرائيل من الداخل من تلقاء نفسها، بسبب أزمتها وتناقضاتها الداخلية الحادة؟ كثيرًا ما يُطرح هذا السؤال، وللإجابة على هذا السؤال سنذكر بعض الإحصاءات ذات الدلالة الاجتماعية الخاصة بالتجمع الصهيوني والتي تبين معدلات التأكل الداخلي. من المعروف أن مؤسسة الكيبوتس كانت هي العمود الفقري للتجمع الصهيوني. فمعظم أعضاء النخبة السياسية الحاكمة بل والثقافية كانوا من خريجيها (حتى عام ١٩٧٧). ولكن الكيبوتس تعرض لكثير من الأزمات وتغير طابعه العام، بل وفقد شيئًا من طابعه الجماعي العسكري. وقد نشيرت جريدة يديعوت أحرونوت (٢ يناير ٢٠٠٠) ما يلي:

أعلنت أمس هيئة مكافحة المخدرات أن تعاطى المخدرات الخفيفة فى مزارع الكيبوتس قد تضاعف خلال خمس سنوات حيث قام ٢٣,٥٪ من أبناء الكيبوتس معن تراوحت أعمارهم بين ١٨ – ٣٠ سنة بتعاطى مخدرات خفيفة خلال عام ١٩٩٨ مقابل ١١,٤٪ تعاطوا الحشيش والماريجوانا خلال عامي ١٩٩٧ – ١٩٩٣. وكان البحث قد أجرى في ٢٢ كيبوتسًا وتشمل عامي ١٩٩٢ – ١٩٩٣. وكان البحث قد أجرى في ٢٢ كيبوتسًا وتشمل ٦٦٢ فردًا بناءً على طلب من هيئة مكافحة المخدرات.

وماذا عن المجتمع الإسرائيلي ككل؟ أشارت معطيات جديدة نُشرت في تل أبيب إلى تفاقم ظاهرتي معاقرة الخمر وتعاطى المخدرات بين صفوف تلاميذ المدارس الإسرائيليين. وذكرت صحيفة معاريف (٥ يونيه ٢٠٠٠) أن استطلاعًا خاصًا أجرته وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإسرائيلية لحسابها مؤخرًا أظهر أن ٣٧٪ من تلاميذ صفوف العاشر في المدارس الإسرائيلية معتادون على تناول الخمر وأن ٨٪ من التلاميذ المعتادين على «الشرب» أبلغوا أنهم يستهلكون مرارًا في المساء الواحد ستة كئوس من الخمر.

من جهة أخرى يتضح من معطيت صادرة عن «مجلس سلامة الطفل فى إسرائيل» أن إرتفاعًا بنسبة ٣٠٪ قد سُجل خلال عام ١٩٩٩ على عدد الشباب الإسرائيليين القاصرين الذين وُجهت إليهم تهمة الإتجار بالمخدرات. حيث قُدِّم فى عام ١٩٩٨ ما مجموعة ٤١٧ لائحة اتهام ضد شبان ضُبطوا يمارسون تجارة المخدرات وحيازتها لغير أغراض الاستهلاك الذاتى، وقد ارتفع عدد لوائح الاتهام المماثلة الموجهة فى عام ١٩٩٩ إلى ٥٥٠ لائحة اتهام.

والحياة العائلية في التجمع الصهيوني في حالة تأكل، فقد ذكرت جريدة معاريف (٢٥ يناير ٢٠٠٠) أن من بين كل ٣ حالات زواج يكون مصير حالة واحدة منها الطلاق. وقد طرأت زيادة بنسبة ١٥٪ في عدد حالات الطلاق بإسرائيل منذ عام ١٩٩٠. واستمرت هذه الزيادة أيضًا خلال السنة الميلادية الماضية حيث سُجلت زيادة بنسبة ١٪ في عدد حالات الطلاق (نحو ٨٩٠٤ حالات). وتتصدر منطقة تبل أبيب «قائمة الطلاق» حيث وقعت بها ٣٠٠١٦ حالة طلاق عام ١٩٩٩ بزيادة قدرها ٢١٪ مقابل عام ١٩٩٨.

وقد ذكر معلق هاآرتس ۹ مايو ۲۰۰۰ أن عدد السيدات اللاتى أنجبن خارج إطار الزواج ارتفع من واحد لكل مائة حالة إنجاب فى السنبعينات إلى ۱٫۸ لكل مائة حالة إنجاب فى عام ۱۹۹٤. وفى نفس الشهر أشارت جريدة يديعوت أحرونوت إلى أنه قد طرأ زيادة بنسبة ٥٠٪ فى عدد حالات الاعتداء الجنسى على الأطفال داخل الأسرة، كما طرأت زيادة بنسبة ٢٠٪ فى عدد حالات الجرائم الجنسية التى يتعرض لها الصغار خارج نطاق الأسرة في عام ١٩٩٩.

والتأكُل الأسرى عادةً ما يؤدى إلى تزايد معدلات العنف بين الأطفال والشباب. والألفعل ذكرت جريدة يديعوت أحرونوت (٢٤ مايو ١٩٩٩) أن الإحصاءات تشير إلى معدلات عالية من العنف في كمل المجالات وجميع المراحل السنية وكل شرائح السكان. وكشف كثير من التلاميذ عن تعرضهم للعنف اللفظي والبدني. ويعتبر العنف البدني هو الأكثر ذيوعًا بين تلاميذ المدارس الابتدائية بينما يقل معدله مع اقترابهم لسن البلوغ. واكتشف الباحثون أن الاعتداءات البدنية البسيطة هي الأكثر انتشارًا وإن كان معدل السلوك المتطرف ليس هيئًا.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من ٥٠ من تلاميذ الصفوف من السادس إلى العاشر كانوا مشتركين في العنف بصورة ما. وأكثر من ٦٠٪ من التلاميذ اشتركوا في أعمال بلطجة تجاه زملاء لهم أو كانوا ضحايا لأعمال عنف. واشترك حوالي ١٥٪: ٢٠٪ في مستويات أكثر خطورة من العنف وأصيب حوالي ١٤٪ خلال مشاجرات وكانوا في حاجة إلى علاج طبي.

وفى محاولة تفسير ظاهرة العنف نُشر مقال فى جريدة هاتسويه (٧ أبريل ٢٠٠٠) بعنوان «فناء مدرسة أم ساحة قتال؟» يبين أن العنف بين الشباب لم يأت من فراغ بل إنه تغذى من العنف ذى المستوى المرتفع

فى مجتمع البالغين وبصفة خاصة من اللامبالاة تجاه مظاهر العنف في السلوك الإسرائيلي.

ثم نأتى أخيرًا للشذوذ الجنسى، ورغم أن اليهودية الحاخامية التقليدية تحرَّمه، إلا أن معظم المذاهب الدينية اليهودية المعاصرة مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة، قد تقبلته وقننت له بل أنشأت مدارس دينية خاصة لتخريج الحاخامات الشواذ جنسيًا. وقد أبرم حاخام إصلاحي عقد زواج بين رجلين أمام حائط المبكى عام ١٩٩٨، وكان يُعدُّ انتصارًا لحرية الرأى.

والشذوذ الجنسى أصبح مقبولاً في المجتمع الإسرائيلي. خذ على سبيل المثال بيغيك، الذي يلبس دبلة الزواج الآن، فهو سيتزوج من صديقه العام القبل. پقول بينيك (كما جاء في ملحق صحيفة هاآرتس ١٤ أبريل القبل. پقول بينيك (كما جاء في ملحق صحيفة هاآرتس ١٤ أبريل والتشريعية وهو من أفضل الأوضاع على مستوى العالم. نحن متساوون تقريبًا مع الدول «المتقدمة» في العالم مثل: الدنمارك وهولندا، فلا يوجد في إسرائيل قانون يمنع أن تكون شاذًا جنسيًا، ولا يوجد قبانون يمنع اللواط. بالعكس هناك قانون المساواة في فرص العمل تقوم المحاكم بدراسته ويروع أصحاب الأعمال عن التمييز ضد الشواذ. في كمل مرة يحاولون وليوغ أصحاب الأعمال عن التمييز ضد الشواذ. في كمل مرة يحاولون طريقنا نحو إصدار قوانين التبنى التي تسمح للشواذ بتبنى الأطفال. وهو يعتقد بأن الشواذ وحلفاءهم من أعضاء منظمات حقوق الإنسان سينجحون خلال عشر سنوات في أن يكون التشريع الإسرائيلي عادلاً تمامًا، بما في ذلك الاعتراف بالزواج بين الشواذ.

ولعل تقبل المجتمع الإسرائيلي للشذوذ الجنسى يظهر في أن عدد السحاقيات في إسرائيل اللاتي أنجبن أطفالاً (من خلال عمليات معملية

مختلفة) هو الأعلى في العالم (هاآرتس ٩ مايو ٢٠٠٠)، ولعل هذا يعود إلى محاولة الجيب الاستيطاني تجاوز أزمته الديموجرافية.

والآن بعد أن ذكرنا هذه الأرقام والإحصاءات يمكننا أن نطرح السؤال الذى طرحناه فى بداية المقال، هل هذا يعنى أن المجتمع الإسرائيلى سينهار من الداخل، كما يعنى البعض نفسه؟ الإجابة على هذا ستكون بالنفى القاطع للأسباب التالية:

۱ - مقومات بخياة التجمع الصهيوني لا تنبع من داخله وإنما من خارجه، فهو مدعوم ماليًا وعسكريًا وسياسيًا من الولايات المتحدة والعالم الغربي والجماعات اليهودية فيه، ولذا فهو لا يمكن أن ينهار من الداخل!

٢ - يتسم المجتمع الإسرائيلي بالشفافية وبالتالي حينما تتضح ظواهر سلبية فإنه يقوم بدراستها والتصدى لها أو التكيف معها.

٣ - توجد مؤسسات ديموقراطية وعلمية يمكن لكل قطاعات السكان في
 التجمع الصهيوني أن يقدموا الحلول من خلالها.

٤ - ثبت أن كثيرًا من المجتمعات يمكنها أن تعيش فى حالة أزمة عشرات بل مئات السنين، طالما أنه لا يتحداها أحد من الخارج. وأعتقد أن الحاسوب (الكومبيوتر) يساهم فى هذه العملية، إذ يمكن للإنسان المتفسخ بشريًا أن يستمر فى العمل من خلاله، وأن يطلق الصواريخ التى تصيب أهدافها بدقة بالغة حتى لوكان شاذًا جنسيًا أو تعاطى الخمور والمخدرات فى الليلة السابقة.

إن القضاء على الجيب الاستيطاني لا يمكن أن يتم إلا من خلال الجهاد اليومى المستمر ضده، وما نذكره من عوامل تأكُل في التجمع الصهيوني هي عوامل يمكن توظيفها لصالحنا، كما أنها تبين لنا حدود عدونا وأنه ليبس

قوة ضخمة لا تُقهر، لكنها في حد ذاتها لا يمكنها أن تودى به أو أن تؤدى إلى انهياره.

يجب ألا تخدعنا الأرقام الصماء وألا نتصور أنها الحقيقة، فالأرقام مجرد حقائق، والحقيقة غير الحقائق، فهى ثمرة اجتهاد إنسانى، وليس مجرد تلق ببغائى. واجتهادنا فى قراءة الحقائق يؤكد أن الجهاد ضد العدو ضرورة.



# هتلر: مؤسس الدولة الصهيونية؟

الحضارة الغربية، حضارة داروينية تمجّد القوة وتجعلها هي الآلية الوحيدة لحسم الصراعات، كما تجعل مصلحتها معيارًا وحيدًا أوحد للحكم على الظواهر. وهي حضارة إمبريالية عنصرية تتمركز حول نفسها ولا تسرى الآخر إلا باعتباره صادة استعمالية، وهذا هو جوهر كل من النازية والصهيونية. فإذا كانت النازية قد حوَّلت اليهود وغيرهم إلى صادة استعمالية، فإن الصهاينة قد فعلوا ذلك مع الفلسطينيين. وإذا كان النازيون قد فرضوا رؤيتهم على الواقع بقوة السلاح، فإن الصهاينة لم يتوانوا عن استخدام نفس المنهج.

ويبدو أن الحضارة الغربية غير قادرة على مواجهة نفسها وعلى مواجهة هذه الحقيقة، ولذا فهم لا يكفون عن الشرثرة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأطفال وحقوق القطط والكلاب. إلخ. أما الإبادة النازية ليهود أوربا، فبدلاً من رؤيتها على أنها ظاهرة متكررة في الحضارة الغربية الحديثة (التي بدأت بإبادة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية واستمرت حتى العصر الحديث في فيتنام والبوسنة والشيشان، مرورًا بإبادة السكان الأصليين في إفريقيا). نقول بدلاً من أن تدرك الحضارة الغربية الإبادة النازية باعتبارها ظاهرة متكررة، فإنها تصنفها على أنها حدث فريد، ثم تستخدمها كستار من دخان لتخبئة ما يدور من مذابح في عالمنا.

لكن الأعمال الأدبية - في كثير من الأحيان - لا تعكس الواقع، وإنما تصويرًا نقديًا. فأدب القرن التاسع عشر (بما في ذلك الأدب

الرومانسى) كُتب إبَّان الثورة الصناعية وسيادة المفاهيم النفعية المادية، ومع هذا وضع الأدباء نُصب أعينهم الهجوم على وحشية الثورة الصناعية ولا إنسانية المفاهيم النفعية المادية.

ونفس القول ينطبق على الرواية الخيائية التى كتبها عالم اللغة الهريطانى اليهودى جورج ستانير (بعنوان نقل أ. هـ إلى سان كريستوبال)، فهى رواية تاريخية خيائية. تدور حول حدث خيالى: العثور على هتلر حيًا فى إحدى غابات الأمازون، والقبض عليه من قبل بعض اليهود الذين اقتفوا أثره، والذين قرروا محاكمته. والمحاكمة دون شك خيائية، ولكنها مع هذا تصل إلى كبد الحقيقة، إذ يبين هتلر العلاقة الوثيقة بين التازية والصهيونية، مشيرًا إلى أحد المفاهيم العنصرية الأساسية التى تبناها النازيون، أى مفهوم التفاوت بين الأعراق والجنس الأرقى، مخاطبًا اليهود الذين يقومون بمحاكمته:

«يجب أن تفهموا أننى لم أختر شيئًا. لم يكن الجنس المتفوق من بنات أحلام أدولف هتلر، الذى كان يحلم باستعباد الشعوب الأدنى. أكاذيب. أكاذيب. أكاذيب. لقد تعلمت قوتكم الخفية هناك. قوة تعاليمكم الخفية. تعاليمكم أنتم. شعب مختار. شعب اختاره الله لنفسه. العِرق الوحيد المختار على وجه الأرض.. وجعله الإله فريدًا دون البشر».

ثم يقتبس هتلر من العهد القديم، ويشير خصوصًا إلى بطولات يوشع ابن نون، وهو بطل قومي ديني يتواتر ذكره في الكتابات الصهيونية، ويوصف بأنه حرق المدن وخربها كلية وأباد سكانها، نساءً ورجالاً وأطفالاً، حتى الحيوانات، هي الأخرى أبيدت بحد السيف. ولذا فهتلر يرى أن كتاب اليهود المقدس تفوح منه رائحة الدم. ثم يُضيف قائلاً: «لقد تعلمت أن أي شعب لابد أن يكون مختارًا كي يُحقق مصيره، وألا يكون هناك أي شعب آخر في نفس مرتبته: الأمة الحقيقية سردفين، جسد واحد

خلقه الله بإرادته، وخلق دمها الطاهر، خلقها سر الإرادة والاختيار. أن تهزم أرضها الموعودة وتستبعد كل من يقف في طريقها. وأن تعلن نفسها خالدة أبدية».

والمصطلح النازى الذى يستخدمه هتلر يُذكّر المرء بالمصطلح الصهيونى، فكلاهما يأخذ المفاهيم الدينية ثم يقوم بعلمنتها وتجنيد الجماهير من خلالها، وبذلك تحوّل مفهوم الشعب المختار إلى مفهوم الشعب العضوى (فولك) الذى يرتبط أعضاؤه بأرضهم وببعضهم البعض برباط عضوى أزلى، هو «روح الشعب» أو «المصير الأزلى» أو «إله الشهب» إلى آخر هذه المطلقات والغيبيات العلمانية. ثم يستطرد هتلر قائلاً: «لم تكن عنصريتى سوى تقليد هزلى لعنصريتكم أنتم، تقليد هزيل. ماذا يكون الرايخ الذى سيدوم ألف عام بالقياس إلى صهيون الأبدية؟».

إن هتلر بمرافعته هذه يبين أن فكرة الشعب المختار عرقيًا، هى فكرة غربية قد يكون لها جذور يهودية، ولكنها أصبحت جزءًا من التراث الغربى. وقد قال هتلر في إحدى خطبه (الحقيقية) إنه لا يوجد سوى شعب مختار واحد، وهو الشعب الألمانى. وقد بيّن أحد أهم الزعماء والمنظرين النازيين، ألفريد وزنبرج، أثناء محاكمته في نورمبرج أن نظرية التفاوت بين الأعراق هي جزء لا يتجزأ من الفكر الغربي. فأشار إلى أنه تعرف لأول مرة على مصطلح «الإنسان الأعلى» (السوبرمان) في كتاب عن الاستعمارى الإنجليزي كتشنر، وأن مصطلح «الجنس المتفوق» أو «الجنس المتفوق» أو «الجنس والعالم الفرنسي لابوج، وأن رؤيته العرقية هي نتيجة أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية. ومن المعروف تاريخيًا أن هتلر تشرب كثيرًا من آرائه من الدراسات الإمبريالية/ العنصرية التي انتشرت في أوربا آنذاك كالميكروب لتبرير المشروع الإمبريالي الغربي.

ولكن الأهم من هذا أن هتلر في مرافعته الخيالية وضع الإبادة النازية في سياق الحضارة الغربية باعتبارها حضارة إبادية لا تتردد في إزالة الآخر من طريقها (فهو من الناحية العرقية يشغل مكانة أدنى، ولذا لا يستحق الحياة): «أنا لم أخلىق القبح، ولم أكنن أسوأ القبحاء. بل إن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك. كم عدد التعساء الصغار الذين قتلهم أصدقاؤكم (المستعمرون) البلجيك في الغابات – إما بشكل مباشر أو بتركهم يموتون جوعًا أو من مرض المزهري حينما اغتصبوا الكونغو؟ أجيبو على يا سادة. أم يجب على أن أذكركم؟ عشرون مليونًا. هذه النزهة الخلوية كانت قد بدأت يجب على أن أذكركم؟ عشرون مليونًا. هذه النزهة الخلوية كانت قد بدأت يؤكد هتلر أن ستالين ارتكب هو الآخر جرائم تفوق جرائمه هو كيفًا وعددًا.

وما لم يذكره هتلر في دفاعه عن نفسه في المحاكمة الخيالية وقائع الإبادة المختلفة في التاريخ الغربي الحديث. ولكننا نعرف أنه في أحاديثه الخاصة (الحقيقية) كثيرًا ما كان يبدى إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين البيض وطريقة «معالجتهم» لقضية الهنود الحمر. وقد صرح هتلر في إحدى خطبه أن الحرب التي تخوضها ألمانيا ضد عناصر المقاومة في شرق أوربا لا تختلف كثيرًا عن كفاح البيض في أمريكا الشمالية ضد الهنود الحمر. ومن هنا كان هتلر يشير إلى أوربا الشرقية باعتبارها «أرضًا عنذراء» أو «صحراء مهجورة»، تمامًا كما كان يتحدث الصهاينة عن «أرض بلا شعب» وعن فلسطين باعتبارها «صحراء ومستنقعات».

بعد أن وضع هتلر الإبادة النازية ليهود أوربا في سياقها الحضارى الغربي العريض، يضعها في سياق ألماني يهودى: رفض اليهود الاندماجيين للنازية وترحيب الصهاينة بها - التعاون بين الصهاينة والنازيين - الصهيونية في علاقتها النظرية والفعلية مع النازية! فكشفت

عن كثير من حقائق التعاون بين النازيين والصهاينة. يقول هتلر في مرافعته الخيالية في نفس الرواية المشار إليها.

«هذا الكتاب الغريب المسمى الدولة اليهودية (كتاب هرتزل والإنجيل الصهيونى) قرأته بعناية بالغة. إن كلماته جناءت من أعماق بسمارك (والعسكرية البروسية)، اللغة، الأفكار وحتى النبرة نفسها. إنى أتفق معكم أنه كتاب ذكى صاغ الصهيونية على شاكلة الأمة الألمانية الجديدة. ولكر من الذى خلق إسرائيل فى واقع الأمر، هرتزل أم أنا؟ انظروا إلى السؤال دون تحيز؟ هل كان من المكن أن تصبح فلسطين إسرائيل. دون مذبحا الإبادة التى قمت بها. إن مذبحتى هى التى أعطتكم شجاعة الظلم التي جعلتكم تطردون العربى من منزله وحقله لأنه كان يقف فى طريقكم. هذ هو الذى جعلكم قادرين على تحمل معرفة أن هؤلاء الذين قمتم بطردهم، يجلسون يكاد يأكلهم العفن فى معسكرات اللاجئين، على بُعد أقبل من عشرة أميال [ من وطنهم ]. مدفونين أحياء فى بؤسهم».

ولم يذكر الروائى، على لسان هتلر، معاهدة الهعفراه بين النازييز والصهاينة التى أنقذت الجيب الصهيونى من الهلاك، إذ إنه كان يعانى من توقف الهجرة الاستيطانية ومن تدفق روس الأموال، الأمر الذى تكفل به النازيون (نظير أن يقوم الصهاينة بكسر طرق المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية). ولهذا قال أحد المعلقين، إذا كان هرتزل هو ماركس الصهيونية (أى منظرها)، فإن هتلر هو لينينها (أى من حول النظرية إلى واقع سياسى).

### النازيون الجدد

نشرت جريدة الاتحاد في عددها الصادر في ه أبريل ٢٠٠١ تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة، بخصوص الوضع

فى الأراضى المحتلة، فقد انتقد بشدة الدعم غير المحدود الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، مما يساعدها على الاستمرار فى عملية القمع والإرهاب المستمرة التى تعارسها ضد الفلسطينيين. وقد وصف سموه الصهاينة بالنازيين الجدد، وهو وصف – فى تصورى – جرئ ودقيق. فنقط التشابه بين النازيين والصهاينة كثيرة.

ومع هذا أحاط الصهاينة الإبادة النازية ليهود أوربا (التى يطلقون عليها الهورلوكوست) بالقداسة. كما أنهم يحاولون احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دون غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب. ولهذا يرفض الصهاينة والمدافعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإبادة النازية باعتبارها تعبيرًا عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية والحالة اليهودية. كما يرفض الصهاينة تمامًا محاولة مقارنة ما حدث لليهود على يد النازيين بما حدث للغجر أو البولنديين، على سبيل المثال، أو بما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض، أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم. ولذا كمّمت أفواه البولنديين الذين عانوا من ويلات الحكم النازي أكثر من أية جماعة إنسانية أخرى. كما أن عدد ما فقدوا من الضحايا يفوق عدد الضحايا اليهود.

لكن المفارقة الكبرى أن كثيرًا من الصهاينة يستخدمون اصطلاح «نازى» في كثير من السياقات، فدعاة السلام من الصهاينة يستخدمون اصطلاح «نازى» للإشارة لدعاة الحرب من المستوطنين، بل إن بعضهم يشير إلى جميع المستوطنين في الضفة الغربية باعتبارهم نازيين. ويقوم اليهود الشرقيون (السفارد) بالإشارة إلى اليهود الغربيين بأنهم «أشكى نازى» أي أشكنازى. ونشرت جريدة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر في ٣ مايو ٢٠٠٠ مقالاً أشار إلى أن أحدد طلبة قسم عِلْم

النفس بجامعة تل أبيب يُدعى آدم جوفرى كتب مقالاً شبّه اليهود المتدينين بالنازيين.

وكثير من الصهاينة الذين يسمون بالمعتدلين يشبّه الصهاينة المتطرفين بأنهم نازيون، فما يكل إيتان (عضو الكنيست الإسرائيلي) أشار إلى وجود تشابه كبير بين القوانين التي يقترح مائير كاهانا تطبيقها على العرب في الدولة الصهيونية وقوانين نورمبرج النازية التي طُبّقت على اليهود.

ومؤخرًا (ملحق هآرتس ۲۸ أبريل ۲۰۰۰) وصف الصحفى أمنون دنكنر أحد نشطاء حركة كاخ (إيتامار بن جبير) بأنه نازى صغير. فقام هذا الأخير برفع دعوة قذف ضد دنكنر الذى طلب من البروفسور موشيه الأخير برفع دعوة قذف ضد دنكنر الذى طلب من البروفسور موشيه تسيرمان (المتخصص فى التاريخ الألماني) أن يقوم بإعداد وثيقة تعقد مقارنة شاملة بين أيديولوجية جماعة كاخ (التى أسسها كاهانا) والأيديولوجية النازية. وقد قام البروفسور بالفعل بإعداد الوثيقة وأورد فيها نصًا منشورًا وزعته جماعة كاخ فى أعقاب مذبحة صابرا وشاتيلا ورد فيه ما يلى: «حربنا ليست حربًا ضد منظمة التحرير الفلسطينية فقسط ولكنها ضد كل الشعب الفلسطيني. وهبى حسرب مقدسة تقتضبى الإبادة لكل هذا الشعب!». وقد أشار البروفسور إلى أن حركة كاهانا تستخدم عبارات مثل «الشياطين» و «الصراصير» و «الحشرات» و «الأفاعي» و «السرطانات» و «الطفيليين» للإشارة إلى العرب، وهي عبارات استخدم النازيون بعضها للإشارة لليهود.

وقد بين البروفسور أن كلاً من النازيين والمتطرفين اليهود يدعون إلى طرد الأجانب «وتطهير البلاد منهم» كما يدعون إلى تحريم الزواج المختلط. أما «الأجانب» (العرب في فلسطين واليهود في ألمانيا) الذين يبقون داخل حدود الدولة (النازية أو الصهيونية) فلن يُسمح لهم بالإقامة في الأحياء النقية عنصريًا!

إن كل التفاصيل والوقائع التى أوردناها تهدف إلى توضيح أن ثمة إدراكاً صهيونياً لوجود جوانب نازية فى بعض الأيديولوجيات الصهيونية مثل أيديولوجية اليهود الأرثوذكس المتطرفين وأيديولوجية جماعة كاخ. وهذا يعنى أنه لا داعى على الإطلاق أن تحصر كلمة «نازى» للإشارة للنازيين الألمان الذين قاموا بإبادة اليهود، وإنما يمكن استخدامها للإشارة لكل من يفكر بطريقة نازية ويسلك سلوكًا نازيًا، ألمانيًا كان أم غير ألمانى.

انطلاقاً من هذا يمكن أن نشير للأيديولوجية الصهيونية ككل باعتبارها أيديولوجية عرقية نازية، فقانون العودة الصهيونى (الذى يعتبره بن جوريون العمود الفقرى للمستوطن الصهيونى) يفتح أبواب إسرائيل على مصراعيه لأى يهودى يود الاستيطان فى أرض فلسطين المحتلة، وينكر هذا الحق الإنسانى الهميط على أى فلسطينى اضطر إلى تسرك وطنه تحت تهديد السلاخ منذ بضع سنوات. كل هذا بهدف تأسيس دولة يهودية خالصة لا تختلف كثيرًا فى منطلقاتها عن الدولة النازية.

وقد قارن كثير من الكتّاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة النازية. فعلى سبيل المثال، أعرب الأستاذ الإسرائيلي د. كونفيتس – خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة – عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين النازية، ما دام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقي.

وبعد صدور هذا القانون، حذَّرت جريدة جويش نيوزلتر، في عددها الصادر في ١٢ مايو ١٩٥٢، من أن هذا القانون يعيد إلى الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني يتمتع بمزايا جنسيته، بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه.

وفى مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية، بيَّن أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأيَّ يهودي بموجب تعريف قوانين

نورمبرج: أى أن يكون جده يهوديًا.أى أن يكون حاييم كوهين، الذى كان قاضيًا بالمحكمة العليا فى إسرائيل أن «من سخرية الأقدار المريرة أن تستخدم نفس الأطروحات البيولوجية والعنصرية التى روَّج لها النازيون والتى أوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليهودى داخل دولة إسرائيل». وهناك، على الأقل، حالة واحدة معروفة، قامت فيها السلطات الدينية فى إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية، للتأكد من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيلين.

وإلى جانب قانون العودة هناك عشرات من المارسات الصهيونية الأخرى ذات الطابع العنصرى الفاقع، الذى يبرر استخدام كلمة «نازى». خذ على شبيل المثال قوانين الصندوق القومى اليهودى التى تنص على أن هذا الصندوق يقدّم الدعم لليهود ولليهود وحدهم، كما أن أحد بنوده تقرر أنه لا يمكن تأجير أرض يمتلكها الشعب اليهودى لغير اليهود، مما يعنى أن ١٠٠٪ من أرض فلسطين المحتلة لا يمكن لغير اليهود (أى العرب) أن يعملوا فيها أو فى المستوطنات الزراعية المقامة عليها أو حتى أن يستأجروا شقة فى عمارة مقامة على هذه الأرض.

ألا يبيَّن هذا أن الصهيونية تستند إلى رؤية نازية تترجم نفسها إلى ممارسات صهيونية، وأن سمو الشيخ عبد الله بن زايد حين وصف الصهاينة بأنهم نازيون جدد قد أصاب عين الحقيقة؟

## تاريخ أول دولة يهودية في العصر الحديث: كيف تم القضاء عليها

من الحقائق التى تغيب عن الكثيرين ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية فى الغرب بالمشروع الاستعمارى الاستيطانى الغربى. فوجودهم فى فلسطين هو تعبير عن هذا الارتباط وليس عن الارتباط الأزلى بين اليهود وأرض

الميعاد. وتوجد عدة تجارب استيطانية قام بها أعضاء الجماعات اليهودية في جزر أمريكا اللاتينية مرتبطة بما كان يُسمَّى «المثلث اللعيين» إذ كانت السفن الأوربية تحمل البضائع، كالأسلحة والبارود والمشروبات الروحية الرخيصة والحلى، من أوربا إلى الساحل الإفريقي فتفرغها، ثم تحمل العبيد الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجنزر الكاريبي ويباعون هناك، وكانت السنفن الفارغية تحميل المنتوجيات، الاستوائية كالسكر والنيلة والصمغ والقهوة إلى أوربا، وهكذا. وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب أهمية إلا في منتصف القرن الثامن عشر. فكان تجار نيو إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي إلى إفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى جزر ألهند الغربية حيث كانوا يبيعون العبيد ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم ثم يتجهون لبلادهم. وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد هذه الجيوب الاستيطانية. فكان هناك الجيب الاستيطاني في كوراساو وهي إحدى جزر الهند الغربية الهولندية وتقع على مقربة من ساحل فنزويلا. وتعود أهمية كوراساو إلى أنها من التجارب الأولى للجماعات اليهودية الاستيطانية (١٦٥٠) وإلى أنها تندرج في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي الذي بدأ نشاطه في العالم الجديد واستمر في التوسع إلى أن وصل إلى آخر حلقاته في فلسطين في العصر الحديث.

ومن التجارب الاستيطانية الأخرى تجربة الاستيطان فى كايان، وهى جزيرة على ساحل أمريكا الجنوبية، توجد بها مدينة تحمل نفس الاسم. وقد حاول بعض الفرنسيين الاستيطان فيها وفشلوا، ثم وصل بعض الهولنديون وأعضاء الجماعة اليهودية (المارانو)، فوجدوا الأرض المزروعة والقلعة المسلحة التى تركها المستوطنون وراءهم، وحصلوا على ميثاق من شركة الهند الغربية الهولندية عام ١٦٥٦ يسمح لهم

بالاستيطان. ووصل عدد أكبر من اليهود من البرازيل بعد عدة أعوام ومنحتهم الشركة مزايا وحريات عديدة منها أن تكون أية أرض يضعون يدهم عليها ملكية خالصة لهم. وقد انضم لهم المزيد من أعضاء الجماعات اليهودية عام ١٦٦٠ من ليجهورن. وازدهرت المستوطنة حتى عام ١٦٦٤، حينما استولى عليها الفرنسيون ورحل اليهود إلى سورينام وجامايكا.

ولكن أهم التجارب الاستيطانية الأولى (من منظور التطورات اللاحقة) تجربة الاستيطان في سورينام التي شهدت ظهور أول جيب يهودي استيطاني ابهاءً من عام ١٦٣٩. (سورينام جمهورية مستقلة، كانت تدعي في الماضي «جيانا الهولندية» حيث كانت تابعة لهولندا. وهي تقع، في أمريًّكا الجنوبية، بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية، ويحدها من الشمال المحيط الأطلنطي).

وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين سافانا، ومعناها «سافاناه اليهود»، التي تأسّست عام ١٦٧٠ والتي كانت تقبع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في بريزدنتس أيلاند «جزيرة بريزيدنت أو الرئيس). كانت الجماعة الاستيطانية اليهودية في هذه الجزيرة شبه مستقلة، إذ أسس أعضاؤها عددًا من المزارع هناك وسط الغابات. وقد استخدموا العبيد السود في شق الطرق وإزالة الأعشاب وفي العمل في المزارع، كما أسسوا مدينة محاطة بالطرق الجديدة. وقد بلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة عام ١٧١٩، معظمهم من العبيد المجلوبين من إفريقيا.

إلا أن أعدادًا كبيرة منهم كانت تهرب من المستوطنين إلى الغابات وتتحد مع السكان الأصليين من الهنود الذين اقتّلعوا من أرضهم، ثم تقوم

بغارات على المزارع. وكان أصحاب المزارع يستجلبون المزيد من العبيد ليحلوا محل الهاربين. ولكن هؤلاء كانوا ينضمون بدورهم إلى الهاربين في الغابات. وقد تزايد عدد الفارين وأصبحوا يشكلون تهديدًا تحقيقيًا للمستوطنين اليهود إلبيض الذين صمدوا بعض الوقت ضد العبيد الثائرين، فكونوا ميليشيا عسكرية وجددوا الحملات ضد الثوار. ولكن الإرهاق من الحرب وقن الجهد المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداءً من ١٦٩٢، وانتشار مرض الملاريا، أديا في نهاية الأمر إلى انتصار السود عليهم عام ١٧٧٤. ثم شب حريق فيما تبقى، فلم يبق من آثار اليهود سوى شواهد قبور عليها كتابات بالعبرية

وثمة نقاط تشابه عديدة بين تجربة المستوطنين اليهود في سافاناه اليهود والمستوطنين الصهاينة في فلسطين، من بينها أن كلاً من المستوطنين اليهود في فلسطين وسافاناه اليهود تم توطينهم خارج أوربا تحت رعاية أكثر من دولة أوربية واحدة: إنجلترا ثم هولندا في حالة سورينام، وإنجلترا ثم الولايات المتحدة في حالة فلسطين، وأنه تم توطينهم ليقوموا على خدمة المصالح الإمبريالية الغربية. كما أن كلتا الجماعتين الاستيطانيتين كانتا منقسمتين وبحدة إلى سنفارد وأشكناز يتصارعون فيما بينهم.

ولكن أهم السمات من منظور اللحظة الحالية أن كلتا الجماعتين كانتا مرفوضتين من قبَل أعضاء المجتمع المُستهدّف استغلاله: العبيد السود المُستجلّبين والسكان المحليين في سورينام، والفلسطينيين العرب في فلسطين. وقد انتصر السود على سافاناه اليهود، أما في فلسطين فإن المعركة مازالت دائرة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. وإن كان من الممكن القول بأن انتفاضة الأقصى قد قوضت تمامًا أحلام الصهاينة

بإمكانية الحفاظ على الأمر الواقع: مستوطنون اغتصبوا الأرض، وسكان أصليون مغلوبون على أمرهم (خاصةً لأنها جاءت فى أعقاب انسحاب الإسرائيليين المنزَّل من جنوب لبنان). وفى تصورى أن تقويض أحلام المستوطنين هو مؤشر على بداية النهاية، فالجيوب الاستيطانية عادةً مبنية على أساطير عنصرية يصدقها المغتصب إلى أن يفيق حين يسمع زمجرة المستضعفين، وحين تصل أحجارهم إلى رأسه ويدخل رصاصهم صدره وقلبه.

#### 

## الحلخام القائد:

البحاخام عوفاديا يوسف شخصية غريبة الأطوار تعبر عن تناقضات التجمع الصهيوني. فمنذ عدة أعوام أصدر فتوى دينية شهيرة حول تأييد الانسحاب الإسرائيلي من أراض عربية محتلة حقنًا للدماء وصونًا للأرواح اليهودية. وقد استدعى الحاخام مفهومًا دينيًا يهوديًا هو «بيكواح نيفيش» أى «فداء النفس». يعنى أن النفس اليهودية أغلى من الأرض (اليهودية) ولا يصح التضحية بها.

ولكن هذا الحاخام نفسه صرح في موعظته الأسبوعية في عيد الفصح العبرى هذا العام أن «الإله يجب أن يدمر العرب» وطلب من أتباعه أن يكرروا وراءه عبارة «صب غضبك على الأغيار» كما طلب من الإله «أن يرد الصاع صاعين إلى العرب وأن يقطع نسلهم ويبيدهم ويذلهم ويمحو أثرهم». وفي مناسبة أخرى صرح بأن العرب «أنجاس وأفاع» وأن «الإله يندم كل يوم على أنه خلق ذرية إسماعيل».

وقد حاول بعض المتحدثين الرسميين الإسرائيليين التخفيف من حدة وقع هذا التصريحات العنصرية. فقالوا إن الحاخام يقصد «المخربين» وليس

العرب على وجه العموم. وكما قال الحاخام ميخائيل ملكيئور (من حزب ميماد الديني «المعتدل» والمؤتلف مع حزب العمل في قائمة إسرائيل واجب) «ثمة وصية في الدين اليهودي تقول لنا بعدم إدارة الخد الأيسر لمن يصفعنا على الخد الأيمن. ومن هنا فليس المطلوب منا أن نكون إنسانيين مع الذين يريدون المس بنا تنفيذًا للوصية القائلة: الذي يأتي لقتلك بكر بقتله».

ولا يهمنا في هذا السياق اتهام الحاخام يوسف بالعنصرية أو تبرئته من التهمة أو التخفيف منها، وإنما يهمنا أن نفسر سر هذا التحول، حتى نفهم حركيات المتجمع الصهيوني. ولفهم هذا لابد وأن نضع اللعنات التي صبها عوفاديا يوسف على العرب في سياق أوسع من اللعنات الأخرى!

قد أعلن الحاخام في فبراير عام ١٩٩٩ أن كان قضاة المحكمة العليا في إسرائيل نجسون يرتكبون الفاحشة (معاريف ١٩ مارس ٢٠٠٠). كما صب لعناته على النساء العلمانيات اللائي لا يمارسن شعائر الطهارة وبالتالي يلدن أطفالاً نجسين. وفي عام ١٩٩٧ صبرح بأن «الرجل يجب ألا يسير بين امرأتين أو حمارين أو جملين. لماذا؟ لأن الناس لا يعرون التوراة أي التفات، وكل من يسير بالقرب منهم يصبح مثلهن». وفي ٣ مارس ٢٠٠٠ في إحدى مواعظه قال الحاخام إن يوسي ساريد (وهو من أهم شخصيات اليسار العلماني) ملعون، تمامًا مثل كل أعداء اليهود وأن الإله سيجتثه من جذوره. وقد أدلى الحاخام بتصريحه هذا قبل عيد البوريم حيث يتم شنق تمثال هامان، الوزير الفارسي، الذي حاول أن يبيد اليهود.

ولم تسلم المؤسسة الدينية الإشكنازية من هجمات الحاخام عوفاديا يوسف، فجينما سُئل عن أقرب العقائد الدينية إلى اليهودية قال حركة حبد، وهي حركة دينية إشكنازية يهودية أرثوذكسية، وهو بتعليقه هذا ينكر عليها صفة اليهودية.

الهجوم!ذن ليس ضد العرب وحدهم. وإنما ضد حزمة من المؤسسات والعقائد والجماعات البشرية، فما هي دوافع الحاخام؟ ابتداءً يجب أن نشير إلى أن الحقيقة الأساسية في حياة الحاخام عوفاديا يوسف هي أنه مؤسس حزب شاس وزعيمه الروحي، وهو حزب ديني/ قومي سفاردي. والحاخام من مواليد العراق (١٩٢٠)، وكان رئيس المحكمة الدينية اليهودي في القاهرة (١٩٤٧ - ١٩٥٠)، والحاخام السفاردي الرئيسي في لمدينة تبل أبيب (١٩٤٥ - ١٩٧٧)، والحاخام السفاردي الرئيسي في إسرائيل (١٩٧٣ - ١٩٨٧)، والحاخام السفاردي الرئيسي في

ويؤوغ نجمه هو انعكاس لعدم تجانس التجمع الصهيوني، فهذا التجمع منقسم على نفسه عدة انقسامات: فهناك الانقسام الأكبر وهو الانقسام الديني العلماني، ولكن هناك انقسام آخر لا يقل عنه أهمية هو الانقسام الغربي الشرقي. والجدول التالي الخاص بالتقسيم على أساس دينيي يبين مدى تداخل الأمور في إسرائيل:

٣,٩٪ أرثوذكس متطرفون (حاريدي)

۱۱٫۰٪ متدینون (داتی)

۲٦,٨٪ تقلیدی (ماسورتی)

٣٣,٣٪ علماني يحتفظ ببعض التقاليد (حيلوني حاميكاييم ماسورت)

۳۰٫۳٪ علمانی (حیلونی)

٤,٤٪ معادى للدين

ونرجو ملاحظة أن الماسورتي (التقليدي) ليس متدينًا بالمعنى المعروف، وإنما هو من يرى ضرورة الحفاظ على التقاليد، وليس بالضرورة من يؤمن بالعقيدة.

وتزداد الصورة تركيبًا إن صنفنا أعضاء التجمع الصهيوني على أساس أصولهم العرقية. وإلى جانب هذه الانقسامات والصراعات يوجد الصراع الأكبر، وهو الصراع العربي الإسرائيلي. ورغم تأثيره العميق على الصراعًات الأخرى إلا أن هذا ليس هو موضوعنا في هذا المقال.

وقد أسست الدولة الصّهيونية مجموعة من يهود شرق أوربا الذين فقدوا إيمانهم الديني وأصبحوا ملاحدة كانوا يرون أن الصهيونية إنسا هي ثورة على العقيدة النّهودية. فالرواد الصهاينة أو الآباء الصهاينة كانوا لا يكنون أن حب أو احترام للعقائد والتقاليد اليهودية، وكانوا يرون أن دولتهم العبرية تشكل نهاية للشخصية اليهودية التقليدية وبداية للشخصية العبرية التي تصاغ على نمط الشخصية القومية العلمانية في الغرب، وعلى هذا الأساس تم تأسيس الدولة الصهيونية، ولكن الدولة الصهيونية مع هذا ادعت أنها «دولة يهودية» تستمد شرعيتها من كونها يهودية. ولذا مع دخول الفكر العلماني مرحلة الأزمة على المستوى العالى وعلى مستوى دخول الفكر العلماني مرحلة الأزمة على المستوى العالى وعلى مستوى الرائيل بدأت المؤسسة الدينية في إسرائيل تطرح نفسها كبديل. فعلت ذلك على استحياء في بادئ الأمر، ثم مع تصاعد أزمة الصهيونية العلمانية، ازدادت ثقة بنفسها وازدادت نبرتها حدة.

وتطالب المؤسسة الدينية أن تصبح الدولة اليهودية «يهودية» بالمعنى الدينى وليس بالمعنى الإثنى، بمعنى أن يهودية هذه الدولة يجب ألا تكمن في مجموعة من الرموز القومية الدينية (مثل النشيد القومي وأنواع معينة من الطعام.. إلخ) وإنما يجب أن تتبدى في مجموعة من الممارسات والشعائر الدينية الحقيقية مثل إقامة شعائر السبت (التي يرى العلمانيون

أنها قاسية للغاية وتحرمهم من عطلة نهاية الأسبوع) واتباع قوانين الكاشروت (أى الطعام المباح شرعًا، وهي كثيرة ومركبة وصعبة).

وتوجد قضايا أخرى عديدة قد نفرد لها مقالاً مستقلاً في المستقبل. ولكن إلى جانب الصراع الديني العلماني. هناك الصراع الصفاردي (الشرقي) الإشكنازي (الغربي). فمن المعروف أن التقاليد السفاردية الذينية (المنهاج السفاري) كان له اليد الطولي في فلسطين، وكان على الحاخامات الإشكناز أن ينضموا إلى الجماعة الدينية السفاردية التي كان يترأسها ريشون لتسيون (الأول في صهيون) وهو حاخام سفاردي، كان يختاره المجلس الحاخامي ثم توافق عليه السلطة العثمانية.

ولكن ابتداءً من نهاية القرن التاسع عشر وتزايد النفوذ الغربى بدأت تظهر جماعات إشكنازية مستقلة، تمولها الجماعات اليهودية في أوربا وبمساعدة قناصل الدول الغربية، خاصة روسيا القيصرية، التي كانت تبذل قصارى جهدها أن تتدخل في شئون الدولة العثمانية الداخلية.

وبدأ سلطان الإشكناز يتزايد حتى عام ١٩١١ حينما وافق الحاخام السفاردى بن زيون أوزايل أن يتقاسم السلطة الدينية مع الحاخام يتسحاق كوك. ولكن ما حدث أن الحاخام كوك، وكان صهيونيًا حتى النخاع، نجح في الاستئثار بها تقريبًا، حتى سادت التقاليد الإشكنازية، ووجد الحاخام السفاردى نفسه مضطرًا للتنازل إلى أن وصل الأمر إلى أن أصبحت الثقافة السفاردية الدينية والشعبية موضع احتقار، وتحت شعار صهر المنفيين حاولت المؤسسة الإشكنازية محو هوية السفارد.

يقود الحاخبام عوفاديا يوسف ثورة ضد هذا الوضع بشقيه الدينى والإثنى فهو يود أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، فيعيد المنهاج الدينى السفاردى إلى مكان القيادة، ويؤكد الهوية السفاردية. إن الحاخبام عوفاديا يوسف يقود صراعًا حضاريًا تبدى في تأسيسه لحزب شاس الذي أخذ

يتعاظم نفوذه في الخارطة السياسية الإسرائيلية إلى أن حصل على ١٧ مقعدًا في الكنيست في انتخابات ١٩٩٩، وبذلك أصبح ثالث حزب، ومنافسًا قويًا لحزب الليكود على القواعد الشعبية الشرقية التي يرتكز إليها، والتي حقق من خلالها بيجين ثورته الانتخابية عام ١٩٧٧م، حينما أسقط المؤسسة العمالية وحل محلها.

إن الحاخام عوفاديا يوسف يحاول تأكيد الهوية اليهودية الدينية الإثنية الشرقية، فصراعة الحضارى يتم على المستويين الدينى والإثنى. وهو لم يعد يكتفى بأن يبتز الحكومات الإسرائيلية المتتالية لتمويل نظامه التعليمى أو مؤسساته الاجتماعية إذ نجده يحاول الآن أن يلعب دورًا سياسيًا قياديًا بحيث يمكنه المشاركة في السلطة حتى يمكن إعادة تقسيم الثروة القومية اليهودية.

ويتم التحرك داخل هذا المناخ السياسى العام فى إسرائيل المسبع بالتفكير العنصرى ضد العرب (خاصة بعد تصاعد الانتفاضة) وبالخوف منهم. ولعل تخلى الحاخام عوفاديا يوسف عن موقفه القديم بخصوص «فداء النفس» هو محاولة من جانبه أن يثبت للجمهور الإسرائيلي أن حزبه الشرقى قد تأسرل (أى اكتسب الصبغة الإسرائيلية، أى أصبح إسرائيليا) تمامًا وأنه بالتالى قادر على قيادة الدولة الصهيونية والهجوم على العرب يكسبه قدرًا كبيرًا من الشرعية.

والله أعلم.

# ونهرسسش

| الصفحة           | الموضوع                                |
|------------------|----------------------------------------|
| ٣                | مقدمة                                  |
| برافيا اليهودية  | الفصل الأول: الديموح                   |
| 4                | یهودی بشکل ما                          |
| ١٣               | الديموجرافية اليهودية                  |
| ۲۰               | عالم آخذ في الاندثار                   |
|                  | أضواء على الوضع الديموجرافي            |
| ٣٠               | الشوق الأزلى إلى صهيون                 |
| ات الصهيونية     | ت الفصل الثاني: النبوء                 |
| ٣٩               | ئبوءات أم أكاذيب                       |
| ٤٤               | الدياسبورا الإلكترونية                 |
| ٤٩               | الشعب اليهودي وأوهام أخرى              |
| ستيطاني الصهيوني | الفصل الثالث: الاستعمار الا            |
| ۵٧               | المسألة اليهودية والمسألة الأوربية     |
|                  | المسألة الفلسطينية والإدراك الصهيوني . |
|                  | عيد استقلال الدولة الاستيطانية         |
| ٦٩               | حرب قومية                              |
| ف الصهيوني       | الفصل الرابع: العنا                    |
| vv               | المقاومة الفلسطينية والعنف الصهيوني    |
| AY               | شارون والعقلية الإسرائيلية             |

| الصفحة                                | الموضــوع                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ۸٦                                    | جنرال اليأس الإسرائيلي                |
| * A9                                  | على عرفات أن يوقف الانتفاضة           |
| تفاضة                                 | الفصل الخامس: الاذ                    |
| 4v                                    | الانتفاضة والهجرة الإستيطانية         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الانتفاضة والنزوح أللمسلم             |
| ١٠٤                                   | الانتفاضة وعقلية الحصار               |
| 1.1                                   | الضربة القاضية                        |
| 11"                                   | الإجماع الصهيوني                      |
| 117                                   | إجماع المستوطنين                      |
| هيكل                                  | الفصل السادس: ال                      |
| ١٢٣                                   | ما هو الهيكل؟                         |
| \                                     | قدس الأقداس وحجر الأساس               |
| 171                                   | هدم الهيكل وإعادة بنائه               |
| 1 <b>*</b> V                          | هياكل اليهود                          |
| 181                                   | الهيكل بركان متفجر                    |
| 180                                   | المنظمات التي تسعى لإعادة بناء الهيكل |
| يل من الداخل                          | الفصل السابع: انهيار إسرات            |
| \av                                   | الغرار من الخدمة العسكرية             |
| 131                                   | سقوط نظرية الأمن الإسرائيلي           |
| ١٦٨                                   | الرأس الصغيرة والمعدة الكبيرة         |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| ١٧٣    | آين بريرا – لا خيار                   |
| ١٧٨    | هل ستنهار إسرائيل من الداخل؟          |
| ات.    | الفصل الثامن: متفرق                   |
| ١٨٧    | هتلر: مؤسس الدولة الصهيونية           |
| 141    | النازيون الجدد                        |
| 140    | تاريخ أول دولة يهودية في العصر الحديث |
| 199    | الحاخام القائد                        |

رقم الإيداع ٢٠٠٢/٤٥٥٤ الترقيم الدولي 4-6271-20-977

۱/۲۰۰۱/۸۱ طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )

# تصوير: محمد أحمد

حسن

ننسين:

سور الأزبكية www.books4all.net

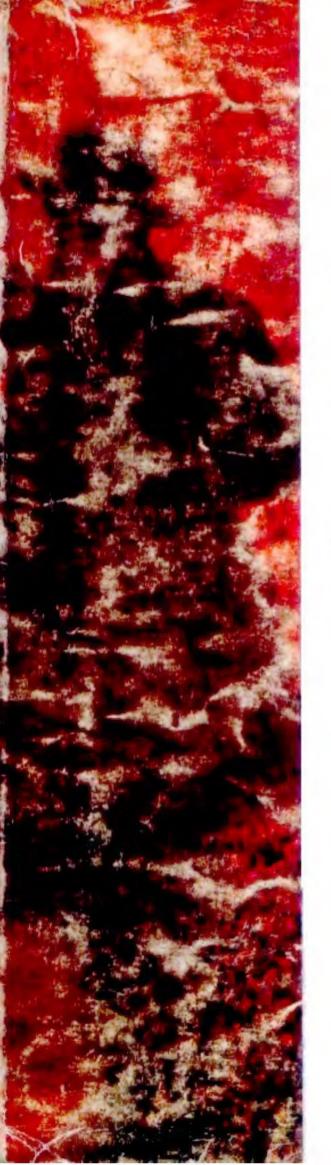

الصهيونية ظاهرة مركبة لها أبعاد كثيرة، فقد ظهرت كفكرة في أوروبا في أواخر القرن السابع عشر، وتم بلورتها في منتصف القرن التاسع عشر، ثم ترجمت نفسها في البداية إلى المنظمة انصهيونية العالمية في أواخر القرن التاسع عشر، ثم أخيرًا إلى الدولة أواخر القرن التاسع عشر، ثم أخيرًا إلى الدولة توسعية ضمت كل أراضي فلسطين، وقامت بغزر لبنان وظلت تحقق الانتصارات العسكرية حتى عام الاستنزاف وانتهاء بالانسحاب من جنوب لبنان مرورًا بهزيمة ٣٧٦ م والسقوط في «المستنقع اللبناني شعلى حد قول الصهيونية أشكالاً مختلفة من المقاومة العربية منذ عام الصهيونية أشكالاً مختلفة من المقاومة العربية منذ عام الصهيونية أشكالاً مختلفة من المقاومة العربية منذ عام الحضيونية أشكالاً مختلفة من المقاومة العربية منذ عام الحضور.

هذا الكتاب يلقى الضوء على العوامل التي تؤدي إلى انهيار إسرائيل من الداخل .

